



ٳڡ؞ٳڔ ۼؚڹڒڵڗڒڶۊڵڹڹۼڷڵڮڿۺڵڹڶڮؙڹڵ



## مُقدّمة

الحمد لله الذي منَّ علينا بالقرآن، وهدانا للإيهان، وشرح صدورَنا للإسلام، وجعلنا من أمَّة مُحَمَّدٍ ﴿ لَا نَام، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له المَلِك العلَّام، وأشهد أنَّ محمَّدًا عبدُهُ ورسولُه، وصَفيُّه وخليله خيرُ الأنام، صلَّى الله وسلَّم عليه وعلى آله وصحبه الكرام.

أمّا بعد؛ فهذه رسالةٌ حَوَت جملةً من النّصائح والتّوجيهات تَخُصُّ المرأة المسلمة، وأصلُ كثيرٍ منها خطبٌ ألقيتها في أوقاتٍ متفاوتةٍ، أشار بعضُ الأفاضل أن تُطبَعَ مجتمعة رجاء أن ينفَع الله بها، وقد كان مِن هَدْي نبيّنا الكريم عن تخصيصُ النّساء بالوعظ والتّذكير كما في «البخاري» (١) عن ابن عبّاس عنف قال: «خَرَجَ رسُولُ الله عنه فصلّى ثُمّ خطبَ ثمّ أتى النّساء فوعظهن وذكّرهُن وأمرهُن وأمرهُن بالصّدقة»، قال الحافظ ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد استحبابُ وعظ النّساء، وتعليمهن أحكام الإسلام، وتذكيرهن بها يجبُ عليهن (١)، وقد سَمّيثُ النّساء، وتعليمهن أحكام الإسلام، وتذكيرهن بها يجبُ عليهن (١)، وقد سَمّيثُ

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۶۹٥).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٢/ ٢٨٤).

هذه الوصايا والنَّصائح «موعظة النِّساء»، والله المرجوُّ وحدَه أن يوفِّق نساءَ المسلمين وبناتِهم لكلِّ خيرٍ وصلاحٍ وعزِّ ورفعةٍ، وأن يجنبّهنَّ مُضِلَّاتِ الفتنَ ما ظهر منها وما بطن، إنَّه سميعٌ مجيبٌ، وما توفيقي إلَّا بالله عليه توكَّلت، وإليه أُنيب، ولا حول ولا قُوَّة إلَّا بالله العليِّ العظيم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا مُحُمَّد وآله وصحبه.



# أصول عظيمة

يا أَيَّتُها المُوفَّقَة: طَيَّب اللهُ حياتَك بالعلم والإيهان، وطيَّب أوقاتكِ بالطَّاعة والإحسان، وطيَّب بدَنك بالسِّتر والاحتشَام؛ هذه وصيَّةٌ أُهديها لكِ راجيًا من الله والإحسان، وطيَّب بدَنك بالسِّتر والاحتشَام؛ هذه وضيَّةٌ أُهديها لكِ راجيًا من الله والإستقامة الله تبارك وتعالى.

عليكِ أن تستَشعري - أيَّتُها الفاضلة - أنَّ نعمة الله والله عليك بهذا الدِّين عظيمةٌ ومنتَّه عليكِ بالهداية إليه كبيرةٌ؛ فهو الدِّين الَّذي ارتَضاه لعبادِه وكمَّله لهم ولا يقبل جلَّ وعلا منهُم دينًا سواه، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَاللهِ الْإِسْلَامُ ﴿ اللهِ وباطنه، وخلَّصَ به مَن اعتنقه وتمسَّكَ به مِن براثن الباطل ومهاوي الرَّذيلة ومُنزَلَقات والثَّال والضّال واللهُ والنَّالِ اللهُ الل

النَّافعات الَّتي تعود على المستَمسك به في دنياه وأُخراه.

ولا بدَّ في هذا المقام - أيَّتُها الأختُ الفاضلة - مِن تذكُّر واستحضار جملةٍ من الأصول العظيمة تُعِين متأمِّلَها على لُزوم هذايات الدِّين وتوجيهاتِه العظيمة وتلقيها بالقبول وانشراح الصَّدْر والرِّضا، وتُنير للمرأة المسلمةِ طريقَها وتسدِّدُ لها بإذن الله تبارك وتعالى مسارَها إن وُفِّقت للعِلم بها والأخذ بها، ولعلي أنبِّه على أهمِّ هذه الأصول وأعظمِها راجيًا من الله على أن ينفعكِ بها.

\* أَوَّلًا: عليكِ أَن تعلَمي علمَ اليقين أَنَّ أحسنَ الأحكام وأقومَها وأَكمَلُها وأجمَلُها أحكامُ ربِّ العالمين وخالقِ الخلق أجمعين تبارك وتعالى: ﴿وَمَنَ أَحَسَنُ مِنَ اللّهِ عَلَمَا لِقَوْمِ يُوقِفُونَ وَ العالمين وخالقِ الخلق أجمعين تبارك وتعالى: ﴿وَمَنَ أَحَسَنُ مِنَ اللّهِ عُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِفُونَ وَ ﴾ [ فَيَعَلَى الله عَلَمَ عَلَمُ وأَمَر به الله حكم وأمر به الله حكم وامر به الله حكم وعلا.

\* الأمر الثّاني: عليكِ أن تُدْرِكِي أنَّ سعادتَكِ وكرامتَكِ مرتبطةٌ تمامَ الارتباط بهذا الدِّين وبالطَّاعة لربِّ العالمين والتزام أحكامِه وشرعِه، وأنَّ حظَّكِ ونصيبَكِ من الطَّاعة والالتزام، وقَد قال الله ونصيبَكِ من السَّعادة بحسب حظِّكِ ونصيبِكِ منَ الطَّاعة والالتزام، وقَد قال الله تعالى: ﴿ إِن تَجُتَيْبُوا كَبَآبِر مَا نُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُخِلُكُم مَن زَكَنها ﴿ وَقَد خَابَ مَن مُدْخَلًا كُرِيمًا ﴿ وَقَلْ الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنها ﴾ [ فِي الله الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنها ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَنها ﴾ وقال الله تعالى: ﴿ فَدْ المعنى كثيرة.

\* الأمر الثَّالث: عليك التَّنبُّه \_ وفَّقكِ الله \_ إلى أنَّ المسلمة لها في هذه الحياة أعداءٌ كُثُر يسْعَون للإطاحة بكرامَتها، وخَلْخَلة سبيلَ عزِّها وفلاجِها وسعادتها

وإيقاعِها في حماًة الرَّذيلة والفَساد، ويقدِّمون في سبيل ذلك كلَّ ما يستَطيعون، ويأتي في مُقدِّمة هؤلاء الأعداء الشَّيطانُ عدوُّ الله وعدوُّ الدِّين وعدوُّ عباده المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيَطَنَ لَكُو عَدُوُّ فَاتَغِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنَ المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيَطِنَ لَكُو عَدُوُ فَاتَغِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ, لِيكُونُواْ مِنَ المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّيْطِينَ اللَّهُ عَدُولًا الْحَدَاء اللَّذين المَّعَيرِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلهُ المسلمة مِن أخلاقِها وآدابِ دينِها، وأسباب عزيها وفلاجِها في الدُّنيا والآخرة.

\* الأمر الرَّابع: عليكِ \_ أيَّتُها المُوفَّقة \_ أن تؤمني إيهانًا جازمًا أنَّ التَّوفيق والصَّلاح والاستقامة وتحقُّق الخير والبركة والكرامة بيدِ الله جلَّ وعلا، فهو الَّذي بيده أَزِمَّةُ الأمور ومقاليد السَّمٰوات والأرض؛ فمَن أعزَّه الله فهُو العَزيز، ومَنْ أذَلَّهُ الله تباركَ وتعالى فهو المُهان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكُرِمٍ إِنَّ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكُرِمٍ إِنَّ اللهُ فَعَلُ مَا يَشَاء مِن مُكرِمٍ إِنَّ اللهُ وَقَد قال الله تعالى: ﴿وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِن مُكرِمٍ إِنَّ اللهُ فَعَلَ مَا يَشَاء مِن اللهُ عَلَى إِنَّ اللهُ عَلَى إِن اللهُ عَلَى إِن اللهُ عَلَى وَمَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عِيلَكِ في هٰذا المقام أن تقوِّي صِلتكِ بالله، وأن تلجئي إلى الله على الله الله الله الله الله على الله بصدقٍ ودعاه ورجاه حقَّق الله الله الله مواطنَ الرَّيب والفساد، ومَن أقبل على الله بصدقٍ ودعاه ورجاه حقَّق الله الله اللهُ مُرادَه ويسَّر له مُبتَغاه، ومِن عظيم الدُّعاء «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ مُرادَه ويسَّر له مُبتَغاه، ومِن عظيم الدُّعاء «اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ وَاجْعَلِ الحَيَاة زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي رَبِيَا الْحَيَاة زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلْ المَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرِّي.

\* الأمر الخامس: أن يكون أكبرُ اهتهامكِ \_ أيَّتُها الْمُوفَّقة \_ في هذه الحياة أن

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۷۰۷۸).

تعظيْ بنيْل الكرَامَة عند الله، وأن تفُوزي بالسَّعَادة برضا الله فَيْ، وأن تسْعَدي بها أعدَّه الله في بَنْنِ مُكُرَمُونَ الله فيهم: ﴿ أُولَئِكَ فِي جَنَّنِ مُكُرَمُونَ الله أعدَه الله فيهم: ﴿ أُولَئِكَ فِي جَنَّنِ مُكُرَمُونَ الله أعدَالله الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَمُكُمْ عِندَ اللهِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْحَرَمُكُمْ عِندَ اللهِ الله تعالى: ﴿ الله الله تعلى الكرامة مِن غير هٰذا السَّبيل فإنّها يركُضُ في سَرابِ ويسعَى في سبيلِ خيبةٍ وخُسرانٍ وتَبَاب.

\* الأمر السَّادس: عليكِ أن تعلَمي \_ أيَّتُها المُوفَّقة \_ أنَّ أحكامَ الشَّرع الْتَعَلَّقَةَ بِالمرأة شأنَّها كشأن أحكام الدِّين كلِّها؛ مُحكَمةٌ غايةَ الإحكام، مُتقَنَّةٌ غاية الإِتقان لا نقصَ فيها ولا خَلَل، ولا ظُلْمَ فيها ولا زَلَل، كيف لا! وهي أحكامُ خير الحاكمين، وتنزيلُ ربِّ العالمين، الحكيمُ في تدبيره، البصيرُ بعباده، العليمُ بما فيه سعادتُهم وفلاحُهم وصلاحُهم في الدُّنيا والآخرة؛ ولهذا فإنَّ مِن أعظم العُدوان وأشدِّ الإِثم والهوانِ أن يُقَال في شيءٍ من أحكام الله المُتَعلِّقَة بالمرأة أو غيرها: إنَّ فيها ظلمًا أو هَضْمًا أو إجْحَافًا أو زَلَلًا، ومَن قال ذلكَ أو شيئًا منه فها قَدَرَ ربَّه حقَّ قَدْره، ولا وقَّره ﷺ حقَّ توقِيره، والله جلَّ وعلا يقول: ﴿مَّالَكُمُ لَانْرَجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَامِلُونَهُ مَعَامِلَةً مَنْ تُوَقِّرُونَه، والتَّوقير: التَّعظيم؛ ومِنْ توقيره سبحانَه أن تُلتزَمَ أحكامُه وتُطاعَ أوامرُه ويُعتَقدَ أنَّ فيها السَّلامةَ والكمالَ والرِّفعةَ، ومَنِ اعتقَد فيها خلافَ ذلكَ فها أَبْعَدَهُ عن الوقار! وما أَجْدَرَهُ في الدُّنيا والآخرة بالخِزي والعَار! فلنتَّقِ الله ولنُعَظِّم أحكامَ الله ﷺ ﴿وَمَن يُعَظِّمُ شَعَكَ إِرَ ٱللَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٧٤).

فَإِنَّهَا مِن تَقُوك ٱلْقُلُوبِ اللَّهِ [ فِلْوَالِكُمْ ].

هٰذه بعضُ التَّأصيلات المُهمَّة والضَّوابط العَظيمة والأسُس المتينَة الَّتي نحتَاج أن نتَذكَّرها دائمًا لتَلِينَ قلوبُنا، وترتاضَ نفوسُنا، ولنَقبَل أحكامَ الله عَلَى كلَّها بانشراح صدرٍ وطُمأنينَة نفسٍ وإقبالٍ على أحكامِه \_ جلَّ في عُلاه \_ الَّتي هي سبَب السَّعادَة وسبيل الفلاح في الدُّنيا والآخرة.

ثمَّ \_ أيَّتُها الْمُوَفَّقة \_ عندما جاءَ دينُ الإسلام بتلك الأحكام المُخْتَصَّة بالمرأة كالحجاب، والحشمَة، والقَرار في البيوت، والحذَر منَ الاختلاط إلى غير ذلك \_ ممًّا سيأتي الإشارة إليه \_ جاء بها صيانةً للمرأة، وحفظًا لها، ووقايةً لشَرفها ومكانَتها وحمايةً لها منَ الشَّرِّ والفسَاد، ولتُكْسَى بتلكَ الضَّوابط حُلَلُ الطُّهر والعفَاف، فالمرأةُ في ميزان الإسلام دُرَّةٌ ثمينةٌ وجوهرةٌ كريمةٌ تُصان مِن كلِّ أذَّى، وتُحمى من كُلِّ رذيلةٍ؛ فما أعظمَ أحكامَ ديننا، وما أجلَّ شأنَها، وما أعظمَ بركَتَها، وما أحسنَ عوائدَها لمن وفَّقه الله على للالتزام بها؛ وأمَّا مَن تخلَّى عن ضوابط الدِّين وتوجيهاته الحكيمَة زعمًا منه أنَّها تعوِّق عن المصالح أو أنَّه يترتَّب عليها مفاسد أو أضرارٌ أو أنَّها جنايةٌ على المرأة إلى غير ذلك مَّا يُقال، فهذا كلُّه منَ التَّجنِّي العَظيم والقَول على الله وعلى كلامِه وعلى وحيِه وحُكْمِه بغَير علم، ومِن أعظم المحرَّمات وأكبَر الآثام القَولُ على الله على الله علم، كما قال الله تعالى: ﴿وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ ٢٣﴾ [شِؤَوُا الْخَالِثِ ].

أَيَّتُهَا الأَختُ الْمُوفَّقة: عندَما تقرئين آيةً من كتاب الله وحديثًا عن رسُول الله وَ الله على توجيهِ يختصُّ بالمرأة، فاسمَعي الآيةَ بتدبُّر وطُمأنينَة وتقبُّلِ مشتَملًا على توجيهِ يختصُّ بالمرأة،

وانشراح صدر؛ لأنَّ الكلامَ الَّذي تسمَعينَه هو كلامُ مَن خلقكِ اللهِ وأوجَدَك وأمدَّك بالسَّمع والبَصر والحواسِّ والقُوى والنِّعم، والفَرقُ بينَ كلامِه وكلام خلقِه كالفَرق بينَه وبينَ خلقِه اللهِ فإيَّاكِ ثمَّ إيَّاكِ أن يكونَ في صدرِكِ وحشةٌ أو نُفرةٌ أو انقباضٌ من توجيهات ربِّ العالمين، وهكذا الشَّأن في الأحاديث الصَّحيحة الثَّابتة عن رسول الله هن، قال الله تعالى: ﴿ فَلاَ وَرَبِكَ لاَ يُؤمنُونَ حَتَّى لاَ يُحِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم ثُمُّ لاَ يَحِدُوا فِي آنفُسِهِم حَرَجًا مِّمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا يَسَلِيمًا اللهُ إلى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وقد قال الله لأمَّهات المؤمنين: ﴿ وَاذْكُرْنَ مَا يُتُلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ اللَّهِ وَالْحِكَمة في السُّنَّة المأثورة عن النَّبِيِّ الكريم السُّنَّة المأثورة عن النَّبِيِّ الكريم

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٤٨٨٦).

صلوات الله وسلامه عليه.

أَيَّتُهَا الأَختُ الكريمةُ الفاضلةُ: إنَّ سعادَتكِ مُرتبِطةٌ بهذا الدِّين وبالتزام توجيهاتِه الحكيمة وآدابه الكريمة وإرشاداته السَّديدة الَّتي هي عِزُّ المرأة وفلاحها، وإن كنتِ تبحثينَ عن الجهال الحقيقي والزِّينَة التَّامَّة، فاعلَمي أنَّ الله على يقول: ﴿وَلِكِنَّ اللهُ عَيْرُ ﴾ [اللَّهُ : ٢٦]، ويقول جلَّ وعلا: ﴿وَلِكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلِيَكُمُ اللهَ حَبَّبَ إِلِيَكُمُ اللهَ عَيْرُ ﴾ [اللَّهُ مَ زَيِّنَا بِزِينَةِ الرَّيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قَلُوبِكُمُ ﴾ [اللَّهُ ؟ ٢٦]، وفي الدُّعاء المأثور: «اللَّهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَلَتَقوى والالتزامُ بشرع الله على وأحكامِه وتوجيهاتِه هو الزِينَة الحقيقيَّة، وهو فلاحُ المرءِ في الزِّينَة الحقيقيَّة، وهو فلاحُ المرءِ في دنياه وأُحراه.



<sup>(</sup>١) أخرجه النَّسائي في «سننه» (١٣٠٥)، من حديث عمَّار بن ياسر علين عند .

### " هدايات القرآن للمرأة المسلمة كر

إِنَّ القُرِآنَ الكريم كتابُ الله جلَّ وعلا المنزَّلِ للنَّاس هدايةً ورحمةً هو كتاب السَّعادة الحقيقيَّة والفَلاح في الدُّنيا والآخرة، كتابٌ فيه هدايةُ الأنام وشفَاء الأسقَام وسعادة الدُّنيا والآخرة، ومَن طلب السَّعادةَ من غَير طريقِه شَقِيَ، ومَن طلب العزَّ من غَير سبيله أُهِين ﴿وَمَا كَانَ طَلب العزَّ من غَير سبيله أُهِين ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَن اللهِ وَرَسُولُهُ وَمَن اللهِ وَرَسُولُهُ أَمُرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلجِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ الله وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْضِ الله وَرَسُولُهُ وَمَن يَعْضِ الله وَرَسُولُهُ وَمَن فَعَد ضَلَّ ضَلَاللهُ مَن اللهُ وَمَن يَعْضِ الله وَرَسُولُهُ وَاللهِ الْهَا اللهِ وَمَن يَعْضِ الله وَرَسُولُهُ إِلهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

جعله الله نورًا للعباد وبصيرةً لهم، يهديهم إلى سعادة الدُّنيا والآخرة وإلى صراط الله المستقيم وسبيله القَويم ﴿قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللّهِ نُورٌ وَكِتَبُ مُسِيلُ اللّهَ المستقيم وسبيله القَويم ﴿قَدْ جَآءَكُم مِّنَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَكُهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ مُبِينُ وَنَ يَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ وَنَ النَّوْدِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ وَنَ النَّوْدِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ وَنَ النَّوْدِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمٍ وَنَ النَّالَةِ اللَّهُ النَّالَةِ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَقَفْةُ مع بعض هدايات القُرآن المختصَّة بالمرأة المسلمة؛ والَّتي إذا أخذت بها المرأةُ واستَمسكت بها؛ سعدت في دنياها وأُخراها وتحقَّقَ لها عزُّها وفلاحُها، وإن تركَتُها وتخلَّت عنها هلكت وأهلكت، وهي آدابٌ عظيمةٌ ليست

محلَّا للجدل، ولا مجالًا للنِّقاش، أو الرَّدِّ وعدَم القَبول عِياذًا بالله ، ومَن تُعْرَض عليه آياتُ القُرآن وهداياتُ كلام الرَّحْمٰن ثمَّ يتوقَّف في قَبولها، أو يتردَّد في الاستجابَة لها؛ فَما لهٰذا بسبيل المؤمنين.

وعلى المرأة المسلمة أن تعلَمَ \_ وهي تقرأُ هدايات القُرآن وتتأمَّل في كلام الرَّحْن \_ أنَّ سعادتَها لا تكون إلَّا بلزوم هدي الله والسَّير في صراطه المستَقيم.

فون أعظم هداياتِ القُرآن للمرأة وأجلِّها: أمرُ المرأة بالعناية بعبادة الله،
وأن يكونَ ذلك أعظم مطلوبٍ لها وأجلَّ مقصود ﴿ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ
ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّكُمْ
تَطْهِيرًا ﴿ آلَ ﴾ [ فِيُوَالاَجْنَا ﴾ ].

\* ومِن هِدايات القُرآن للمرأة: أمرُها بالحجاب ولزومِه والمحافظة على السِّتر والحِشمَة؛ قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّيِيُّ قُل لِأَزْوَجِكَ وَبَنَانِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْمِنَّ مِن جَلَيْيهِهِنَّ ذَلِكَ أَدُفَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا لَيْهُ مَا اللهُ عَلَوْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَانَ اللهُ عَفُورًا لَيْهِمِانَ فَي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

وأن تحذر من التَّبرُّج والسُّفور فعلَ أهل الجاهليَّة الجهلاء؛ قال تعالى:
وَلَا تَبَرَّجَ لَ تَبرُّجُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ﴾ [الاجْرَابُ : ٣٣].

\* ومن هدايات القُرآن للمرأة: ألّا تجلس مع الرِّجال مجلسًا واحدًا ولا أن تجتَمع وإيَّاهم في منتدًى واحدٍ يتلاقَوْن ويتحادَثُون ويتَحاوَرُون، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ \* ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [المَجْوَلِيُ : ٥٣].

\* ومن هدايات القُرآن للمرأة: أن تلزمَ بيتها، وألَّا يكونَ خروجُها منه إلَّا لحاجة تدعُوها لذلك، قال الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَ ﴾ [النَّحَاتِ : ٣٣]، وكلَّما كانت المرأة المسلمة ملازمةً لبيتها مُقلِّلَةً من الخروج إلَّا عن حاجة كانَ ذلكم أقربَ لها مِن ربِّها ونَيْل رحمتِه، روى ابن حبَّان في «صحيحه» (١) من حديث عبد الله ابن مسعود ﴿ لَئِنُ أَنَّ النَّبِي ﴿ قَالَ: ﴿ المَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا اللهُ ابن مسعود ﴿ لَئِنَ مِنْ رَبِّهَا إِذَا هِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا ».

\* ومن هدايات القرآن للمرأة: أن تحذر عند اضطرارها للخروج من لفت أنظار الرِّجال إليها، واجتذابهم للنَّظر إلى محاسنها بأيِّ وسيلة وبأيِّ طريقة: ﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ﴾ [انتق : ٣١].

ومن هدايات القرآن للمرأة: أن تَغُضَّ بصرَها، وأن تحفظ فَرْجَها، وأن تَحفظ فَرْجَها، وأن تَصُونَ عِرضَها، وأن تحافظ على شرفها وكرامتها: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْ مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَ ﴾ [النّؤاد: ٣١].

\* ومِن هدايات القُرآن للمرأة المسلمة: ألَّا تتطلُّع لشيء من خصائص الرِّجال وصفاتِهم، قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَمَنَّواْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ ـ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ \*

<sup>(</sup>۱) برقم (۹۹٥٥).

لِّرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوأٌ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْلَسَبَنَ وَسْعَلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْ لِهِ عَ ﴿ لَلِرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّكَآءِ بِمَا فَضَكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمُ عَلَى بَعْضِ ﴾ [النَّمَانِ : ٣٤].

\* ومن هٰذه الهدايات: فيها يتعلَّق بالتَّقرُّب إلى الله ونَيْل رضَاه وبلوغ الدَّرجات العُلا في جنَّات النَّعيم، جَعْلُ الباب للرِّجال والنِّساء متساويًا؛ في الإسلام والإيهان، والقُنوت والصِّدق، والصَّبر والصِّيام، والخشوع لله والإكثار من ذكره تبارك وتعالى، فالبابُ مُشرَعٌ وميدانُ التنافس مُهيَّأُ للجميع رجالًا ونساءً ذكورًا وإناثًا، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْلِمَتِ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُؤْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُوْمِينِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُوَمِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَٱلْمُومِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُومِينَ وَالْمُعُومِينَ وَالْمُعُومِينَ وَالْمُومِينَانِهُ وَالْمُعُومِينَالِمُومِينَانِهُ وَالْمُومِينَانِهُ وَالْمُعُومِينَانِ وَالْمُعُومِينَ

وَأَجْرًا عَظِيمًا اللهِ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ اَلَّخِيرَةُ مِنْ أَمَّرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا ثُمِينًا اللهِ [ الْحَوَّا الْحَيَانِ ].

إنَّ توجيهات القُرآن للمرأة وهداياته فيها العزُّ للمرأة ولمجتَمعها، وفيها الفَلاح والسَّعادة في الدُّنيا والآخرة، والواجبُ على المرأة المسلمة الَّتي مَنَّ الله عليها بالإيهان، وهداها للإسلام وعرَّفها بمكانَة القُرآن، وجعلها من أُمَّة مُحمَّد العنها بالإيهان، وهداها، وأن ترعى لآداب القُرآن وتوجيهاته وهداياته قدرها، وأن تعرف لها مكانتها، وأن تأخُذ بها مأخذ العزم والحزم والجدِّ والاجتهاد، وأن ترْباً بنفسِها عمَّا يدعُوها إليه الهملُ من النَّاس ممَّن تاهت بهم الأفكار وانحرفَت بهم السُّبل وحادوا عن هدايات القرآن الكريم، فالمرأة المسلمة الَّتي تخشى الله وتخافُه سبحانه، وتُعِدُّ نفسَها للِقَاء الله لا تلتفت إلى ما يدعُو إليه الهمَل من النَّاس، ممَّن إذا تكلَّموا لم يتكلَّموا بوحي ناطقٍ ولا بسُنَةٍ مأثورةٍ ولا بفضيلةٍ يُتطلَّع إلى فعلها ويُعتنى بتتميمها وتحقيقها، وعليها في هذا المقام أن تتأمَّل كثيرًا في قوله تعالى: ﴿وَاللّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُريدُ ٱلذَينِ مَا يَتَعُونَ أَن قَيلُواْ مَيْ لا عَظِيمًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال



إِنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ الحنيف بتوجيهاته السَّديدَة وإرشاداتِه الحميدَة صانَ المرأة المسلمة، وحفظ لها شَرَفَها وكرامَتَها، وتكفَّل لها بعزِّها وسعادتِها، وهيَّأ لها أسبابَ العيش الهنبيءِ بعيدًا عن مواطن الرِّيبِ والفتَن والشَّرِّ والفسَاد.

وهٰذا كلُّه مِن رحمةِ الله جلَّ وعلا بعبادِه حيثُ أنزل لهم شريعتَه ناصحةً لهم ومُصلحةً لفسادِهم ومقوِّمةً لاعوجاجِهم ومتكفِّلةً بسعادتِهم؛ ومِن ذلك ما شَرَعَهُ اللهُ تبارك وتعالى من التَّدابير العظيمة والإجراءات القويمة الَّتي تقطع دابِرَ الفتنة بين الرِّجال والنِّساء، وتُعِينُ على اجتناب الموبقات والبُعد عن الفواحش المُهلِكات رحمةً منه بهم، وصيانةً لأعراضهم، وحمايةً لهم مِن خزي الدُّنيا وعذاب الآخرة.

والمرأةُ المسلمة تعيشُ في كَنَف الإسلام وفي ضوءِ توجيهاته وآدابِه العِظام عَيشةً هنيئةً مِلْؤُها السَّعادةُ والعِزُّ والطُّمأنينةُ والرِّفعةُ في الدُّنيا والآخرة، شعارُها السِّتر والعفاف، ودِثارُها الطُّهر والزَّكاء، ورايتُها إشاعة الأدَب وتثبيت الأخلاق، وغايتها صيانة الشَّرف وحماية الفَضيلة، وستبقى المرأةُ المسلمةُ رفيعةَ الجانب عزيزة المنال صيِّنة الأخلاق ما دامَت متمسِّكةً بدينها محافظةً على أوامر ربِّها مطيعةً

لنبيّها رسول الله هي، مُسْلِمةً وجْهَها لله مُذعِنَةً لشرعِه وحُكمِه، قائمةً بحقوق الإسلام وواجباته وآدابه العِظام بكُلِّ راحةٍ وثِقَةٍ واطمئنانٍ غير مُلْتَفِتَةٍ إلى الهَمَل من النَّاس مِن دُعاة الفاحشَة والفتنَة؛ لتنالَ بذلكَ السَّعادةَ والرَّاحةَ في الدُّنيا والآخرة وتنال الثَّوابَ العظيمَ والأجر الجزيلَ يومَ لقاءِ الله تبارك وتعالى.

وقَد جاء في الإسلام ما يدلُّ على أنَّ الفتنة بالنِّساء إذا وقعَت يَتَرَتَّبُ عليها من المفاسد والمضارِّ ما لا يُدرَكُ مَدَاه ولا تُحمَد عُقْباه، ولهذا خافَها النَّبيُّ على أمَّته خوفًا عظيمًا، وحذَّر \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كثيرًا من مغبَّتِها وسوء عاقبتها نصحًا للأمَّة ومعذرةً في بيان دين الله تبارك وتعالى، ولقَد كان \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ معلِّمًا أمينًا وناصحًا مُشْفقًا، فها ترك خيرًا إلَّا دلَّ الأمَّة عليه ولا شرًّا إلَّا حذَّرها منه.

روى البخاريُّ ومسلم من حديث أسامة بن زيد هيئُ قال: قال رسول الله ﴿ وَى البخاريُّ وَمسلم من حديث أسامة بن زيد هيئُ قال: وروى مسلم في «صحيحه» من حديث أبي سعيد الخدري هيئُ أنَّ النَّبيَّ هي قال: «اتَّقُوا الدُّنيَا وَاتَّقُوا النِّبيَّ فَإِنَّ أُوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (٢).

والأحاديثُ عن نبيّنا \_ صلوات الله وسلامه عليه \_ كثيرةٌ جدًّا في هذا الباب العظيم؛ صيانةً للمجتمع والأمَّة، ومحافظةً على المرأة ورعايةً لها، وهذه الأحاديث وغيرها ممَّا جاء عن رسول الله شه تُعَدُّ بحقِّ صِمَام أمان للمَرأة ولبَيْتها ولمجتمعها بأسْرِه من أن تَحُلَّ به الرَّذيلةُ أو أن يَنتشِرَ فيه الشَّرُّ والفساد، فإنَّ المرأة متى تمسَّكت

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۹٦)، و «صحيح مسلم» (۲۷٤).

<sup>(</sup>٢) برقم (٢٧٤٢).

بتعاليم الإسلام سعدت في الدُّنيا والآخرة، وساعدت في بناء مجتَمع قويً متاسكِ نزيهٍ ملي، بالطُّهر والعفَاف، وإن تخلَّت عن هذه التَّعاليم تردَّت في مهاوي الرَّذيلة وسقَطت في حَمَّاة الفسَاد وفقَدت كرامتَها ومكانتَها ومنزلتَها الرَّفيعَة، فإنَّها إن تلوَّثَتْ بالرَّذيلة جَلَبَت العار والشَّنار لنفسِها وأهلها وقرابتِها، ونكَست رؤوسَهم وحطَّت من أقدارهم بين النَّاس، وإنْ حملت من ذلكَ فقتَلت ولدَها جعن بين القَتل و الزِّنا، وإن أدخلتُه على زوجِها أو أهلِها أدخلَت عليهم أجنبيًا ليس منهم يخلو بهم ويَرثُهم ويُنْسَبُ إليهم وليسَ منهم إلى غير ذلكَ منَ المفاسد.

ومَن يتأمَّل التَّاريخَ على طُول مَدَاه يجد أنَّ مِن أكبَر أسباب انهيار الحضارات وتفكُّك المجتَمعات وتحلُّل الأخلاق وفسَاد القِيم وفُشوِّ الجريمة هو تبرُّج المرأة ومخالطتُها للرِّجال، ومبالغتُها في الزِّينة والاختلاط، وخَلوتُها مع الأجانب، وارتيادُها للمُنتَديات والمجالس العامَّة وهي في أتمِّ زينة وأبهى تجمُّل، قال العلَّامة ابن القيِّم عَيْشُهُ: «ولا ريبَ أنَّ تمكينَ النِّساء من اختلاطهنَّ بالرِّجال أصلُ كلِّ بليَّة وشرِّ، وهُو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامَّة، كما أنَّه من أعظم أسباب فساد أمور العامَّة والخاصَّة، واختلاط الرِّجال بالنِّساء سببٌ لكثرة الفواحش والزِّنا، وهو من أسباب الموت العامِّ والطَّواعين المُتَّصلة»(۱). انتهى كلامه عَيْشَهُ.

والإسلام لم يفرض على المرأة الحجاب، ولم يمنعُها من تلك الأمور إلَّا ليصونَها عن الابتذال، وليحميَها من التَّعرُّض للرِّيبة والفُحش، وليمنعَها من الوقوع في الجريمة والفساد، وليكسوَها بذلك حُلَّة التَّقوى والطَّهارة والعَفاف، وسدَّ

<sup>(</sup>١) «الطُّرق الحكميَّة» (ص٢٣٩).

بذلك كلَّ ذريعةٍ تُفضي إلى الفاحشة، يقول الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْ وَ تَبَرُّحَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولِي ﴾ [الجَنَانِ : ٣٣]، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَعَا فَسَّالُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِابٍ \* ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الجَنَانِ : ٣٥]، ويقول فَسَّالُوهُنَّ مِن وَرَآءِ جِابٍ \* ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ﴾ [الجَنَانِ : ٣٥]، ويقول تبارك وتعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَى مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُووَجَهُنَ وَلا يَبْدِينَ تبارك وتعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَى مِنْ أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظَنَ فُوجَهُنَ وَلا يبُدِينَ وَيَعْفَظَنَ فُوجَهُنَ وَلا يبُدِينَ وَيَعْفَظَنَ فُوجَهُنَ وَلا يبُدِينَ وَيَعْفَظَنَ فُوجَهُنَ وَلا يبُدِينَ وَيَعْفَظَنَ فَوُوجَهُنَ وَلا يبُدِينَ وَيَعْفَظَنَ فُوجُهُنَ وَلا الله ويقول الله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِي قُلُ لِأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدِينَ عَيْمِنَ مِن جَلَابِيهِنَ فَلا الله تعالى: ﴿ فَلَا لَنَوْنَ فَلا يُودَوَيْنَ فَلَا لَوْدُوبِكَ وَبَنَائِكَ وَفِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِ وَلَا الله تعالى: ﴿ فَلَا لَقُولُ فَيَطُمَعُ اللَّهِ عَفُورًا رَّحِيمًا الله تعالى: ﴿ فَلَا لَهُ وَلَا الله تعالى: ﴿ فَلَا لَقُولُ فَيَطَمَعُ اللَّذِي فِي قَلْبِهِ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ اللهُ الْعَالَ الله تعالى: ﴿ فَلَا لَنْ اللَّهُ وَلَا الله تعالى: ﴿ فَلَا لَقُولُ فَيْطُمَعُ اللَّهِ فَا لَذِي فِي قَلْدِي مَرْضُ وَقُلْنَ قُولًا مَعْرُوفًا اللهُ اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا لَا لَهُ مَنْ وَلَا لَا لَهُ عَنْ وَلَا لَا لَكُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا اللهُ عَنْ وَلَا وَلَوْلُهُ الْمُؤْمِنَ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ الْمُؤْمِلُونَ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْمِلُونَ اللهُ الْمُؤْمُونُ اللهُ ا

وروى التِّرمذيُّ في «جامعه»<sup>(۱)</sup> عن النَّبيِّ ﴿ أَنَّه قال: «اللَّرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»، ومعنى «اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» أي جعلها غرضًا له ليُهَيِّجَ من خلالها الفسادَ والشَّهوة.

وعن أمِّ مُمَّيْدٍ السَّاعديَّة بِسُفُ أَنَّهَا جاءت النَّبِيَ فَقالت: يا رسولَ الله! إنِّي أحبُّ الصَّلاةَ معي، وَصَلاتُكِ فِي إنِّي أحبُّ الصَّلاةَ معي، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلَاتُكِ فِي مَسْجِدِي» (٢).

وعن أبي هريرة هِينَ قال: قال رسول الله ه الله عَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهُا

<sup>(</sup>١) برقم (١١٧٣) عن ابن مسعود عيشه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» (٢٧٠٩٠).

وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّهُا»(١).

كُلُّ ذلك حفظًا للمرأة من الاختلاط بالرِّجال ومزاحمتهم؛ ولهذا في حال العبادة والصَّلاة الَّتي يكونُ فيها المسلمُ أو المسلمة أَبْعَدَ ما يكون عن وسوسة الشَّيطان وإغوائه، فكيفَ إذًا بالأمر في الأسواق والأماكن العامَّة والمنتديات!! ولمَّا دخلَت على عائشة على عائشة عولاتُها وقالت لها: «يا أمَّ المُؤمنين طُفتُ بالبيتِ سبْعًا واستلمْتُ الرُّكنَ مرَّتيْن أو ثلاثًا»، قالت عائشة عن الا آجركِ اللهُ، لا آجركِ اللهُ، تَدَافِعِينَ الرِّجَالَ!! أَلَا كَبَرْتِ ومَرَرْتِ»(٢)؛ قالت لها ذلكَ مع أنَّها في أشرف مكانٍ وخيرِ بُقعَةٍ، مكانَ طاعةٍ جوارَ الكعبة؛ فكيفَ الأمر بمَن تزاحِمُ الرِّجالَ في الأسواق والأماكن العامَّة والمنتديات وهي في كامِل زينتِها وأجمل حِليتِها وأبهى تعطُّرها!!



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «السُّنن الكبرى» (٩٢٦٨).

### عبرة عظيمة من قصة صحابية كريمة

Z

هذه عبرةٌ عظيمةٌ وفائدةٌ جليلةٌ ثمينةٌ نفيدها من قِصَّةِ صحابيّةٍ فاضلةٍ وهي تحكي خبرَ إسلامها ونبأ دخولها في هذا الدِّين وبداية حياتها في الإسلام؛ تلكم هي قَيْلَةُ بنتُ مُحْرَمَة التَّميميَّة عَنْ ، وقصَّتُها طويلةٌ رواها الطَّبراني بتهامها في كتابه قيْلةُ بنتُ مُحْرَمَة التَّميميَّة عَنْ ، وقصَّتُها عَنْ ذكْرَها لخبر وُصولها إلى المدينة «المعجم الكبير» (۱) ، وأجتزئ من قصَّتِها عن ذكْرَها لخبر وُصولها إلى المدينة ودخولها لمسجد النَّبيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ، وكان ذلكم الدُّخول كها رَوَتْ والصُّفو وقت صلاة الفجر، والنَّبيُّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ يُصلي بالمؤمنين، والصُّفوف خلفه قائمين لأداء هذه الصَّلاة العظيمة، قالت عن «قَدِمْنا عَلَى رَسُولِ الله هُ وهُو يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاةَ الغَداةِ، وَقَدْ أُقِيمَتْ حِينَ شَقَّ الفَجْرُ، وَالنَّجُومُ شَابِكَةٌ فِي السَّاءِ، وَالرِّجَالُ لا تَكَادُ تَعَارَفُ مِنْ ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، فَصَفَفْتُ مَعَ الرِّجَالِ المَّرَأةً حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ " ولنتأمّل امرأةً تَصُفُّ إلى جنب الرِّجال في مسجد النَّبيِّ مِن عليه الصَّلاة والسَّلام ـ! وفي صَلاة الفَجر!! قالت: «فَقَالَ لِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يَلِينِي مِن عليه الصَّلاة والسَّلام ـ! وفي صَلاة الفَجر!! قالت: «فَقَالَ لِيَ الرَّجُلُ الَّذِي يَلِينِي مِن

<sup>(</sup>۱) برقم (۲۰۵۲).

الصَّفِّ: امْرَأَةٌ أَنْتِ، أَمْ رَجُلٌ؟ فَقُلْتُ: لا؛ بَلِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ وَلِشَّ : إِنَّكِ قَدْ كِدْتِ تَفْتِنِينِي فَصَلِّي فِي النِّسَاءِ، وَإِذَا صَفُّ مِنَ النِّسَاءِ قَدْ حَدَثَ عِنْدَ الحُجُرَاتِ لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُهُ عَنْ دَخَلْتُ، فَكُنْتُ فِيهِنَّ» أي أنَّها ذهبت وصلَّت مع النِّساء، وتعتذر لنفسها في حِينَ دَخَلْتُ، فَكُنْتُ فِيهِنَّ» أي أنَّها ذهبت وصلَّت مع النِّساء، وتعتذر لنفسها في ذلك الموقف الخاطئ أنَّها كانت حديثة عهدٍ بجاهليَّةٍ، أي: أنَّها لم تكُن على معرفة بالإسلام وتفاصيله وأحكامه وهداياته.

تأمَّلي أَيَّتُها الأختُ المسلمَة؛ المكان: مسجدُ النَّبيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، والوقت والحال: حالُ فاضلةٌ؛ وقتُ والزَّمان: زمانُه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، والوقت والحال: حالُ فاضلةٌ؛ وقتُ أداء صلاةِ الفَجر، ومع هذا كلِّه! يقول ذلكم الصَّحابي الجليل هِنْكُ: "إِنَّكِ قَدْ كِدْتِ تَفْتِنِينِي" وهذا المعنى الَّذي ذكره هِنْكُ هو الَّذي بيَّنه النَّبيُّ فَي حديث أسامة بن زيد هِنْكُ قال: قال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: "مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَصَّرُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ" أَو في حديث أبي سعيد الخدري أنَّ النَّبيَّ في قال: قال: فإنَّ أَوْلَ فِتْنَة بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ" (١).

فخافَ ﴿ عليه الصَّلام على نفسِه من الفتنة وهو في مسجد النَّبيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ!! وهو خلف النَّبيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ في صلاة الفجر!! فكيف الأمر عندما تخالط المرأة الرِّجال ليس في وقتِ ظلمةٍ كهذا؛ ولا مكانٍ شريفٍ كهذا، وإنَّما في وقتٍ هو في وَضَحِ النَّهار وفي الأسواق والمنتديات العامَّة بكامل زينتها وتمام حِليَتِها وجمال تَعطُّرِها ممَّا هو خَطرٌ دَاهِمٌ وبلاءٌ عظيمٌ يدمِّر ويُملك ويُوقِع في الفتن العِظام الَّتي خافَ النَّبيُّ ﴿ على أُمَّتِه منها!!

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

وإذا كانَ النَّبِيُّ ﴿ فَي المسجدِ بيت الله الَّذي هو مَوضِع الطُّمأنينة والإيهان وحُسنِ الإقبال على الرَّحٰن جلَّ وعلا يباعد بينَ النِّساء والرِّجال حيطةً وحَذَرًا، ففي «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي هريرة ﴿ فَيْكُ قال ﴿ فَيْ رُخُيرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّهُا، وَشَرُّهَا آجَرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّهُا» أي: أنَّ المرأة حتَّى وإن كانت في المسجد بيت الله كُلَّمَا كانت بعيدةً عن الرِّجال كان خيرًا لها وأوْلى.

وصلاتها في بيتها خيرٌ من صلاتها في المسجد؛ ففي حديث (٢) أمِّ حُمَيْدِ السَّاعديَّة ﴿ قَالَت: أُتيتُ النَّبيَ ﴿ وقلتُ: يا رسول الله؛ إنِّي أُحبُّ أن أُصلِّي معكَ في مسجدك هذا، قال \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_: «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاة مَعِي، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلاتُكِ فِي الصَّلاة مَعِي، وَصَلاتُكِ فِي بَيْتِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلاتُكِ فِي مَحْجَرَتِكِ، وَصَلاتِكِ فِي مَحْجَرَتِكِ، وَصَلاتِكِ فِي مَحْجَرَتِكِ فَي مَالِتِكِ فِي مَالِتِكِ فِي مَالِتِكِ فِي مَالِتِكِ فِي مَالِتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِي مَسْجِدِي».

وجاء في كتاب الله \_ جلَّ شأنه \_ ما يذُلُّ على أنَّ البُعدَ عن الاختِلاط كان موجودًا في الأُمم السَّابِقَة قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) برقم (٨٧٠).

يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ آمُرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطْبُكُماً قَالَتَ الاَسْقِي حَتَى يُصْدِر ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا اللهِ وَسَلامه \_. وَأَبُونَا اللهِ وَسَلامه وسلامه \_.

فيا أَيَّتُها المرأةُ المسلمة؛ اتَّقِ الله جلَّ وعلا فإنَّك ستَلْقَيْنه عَلَى وممَّا تُسْأَلين عنه يومَ القيامة عملكِ بهذه التَّوجيهات وهذه الإرشادات المباركات في كتاب ربِّ البريَّات وفي أحاديث الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام؛ فإنَّ في تقوى الله عَلَى ولزوم شرعه والتَّمسُّك بأهداب الدِّين وآدابه عِزَّ المسلم وفلا عَه وسعادته في دنياه وأخراه.

ومن الدَّعوات العظيمةِ في هٰذا البابِ ما رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر ويضف قال: ما كان رسولُ الله في يَدَعُ هؤلاءِ الدَّعواتِ كلَّ يوم إذا أصبحَ وأمسى: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَافِيةَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ اللَّهُمُ عَلَى وقت وحينِ؛ ففي «المعجم الكبير» للطَّبراني (٢) عن مطلقًا يدعو به المسلم كلَّ وقت وحينٍ؛ ففي «المعجم الكبير» للطَّبراني (٢) عن خبَّاب ويضي قال : سمعتُ رسولَ الله في يقول: «اللَّهُمَّ اللَّهُ عَوْرَتِي، وَآمِنْ رَوْعَتِي، وَاقْضِ عَنِي دَيْنِي»، فجديرٌ بالمسلم أن يعتنيَ بهذَا الدُّعاء، وأن يُوصي رَوْعَتِي، وَاقْضِ عَنِي دَيْنِي»، فجديرٌ بالمسلم أن يعتنيَ بهذَا الدُّعاء، وأن يُوصي أبناءه وبناته بالمحافظة عليه، والتَّوفيق بيد الله وحده لا شريك له.



<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٧٤٤)، وابن ماجه (٣٨٧١).

<sup>(</sup>۲) برقم (۳۲۲۲).

### قصة امرأة من أهل الجنة

وهذه قصَّةُ عجيبةٌ عظيمةٌ فيها عبرةٌ وعظةٌ؛ إنَّا قصَّةُ امرأةٍ من أهل الجنَّة: روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» (١) عن عطاء بن أبي رباحٍ قال: قال لي ابن عبَّاسٍ: ألا أُرِيكَ امرأةً من أهلِ الجنَّةِ؟ قلتُ: بلي، قال: هذه المَرأةُ السَّوداءُ؛ أتتِ النَّبي فقالت: إنِّي أُصْرَعُ وإنِّي أتكشَّفُ فادعُ الله لي، قال: «إِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الجَنَّةُ، وَإِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ؟»، فقالت: أَصْبِرُ، فقالت: إنِّي أَتكشَّفُ فادع الله كي فقالت: أَصْبِرُ، فقالت: إنِّي أَتكشَّفُ فادع الله كي أن لا أتكشَّف، فدعا لها.

لِنَتَأُمَّلُ فِي قَصَّة هٰذه المرأة العظيمة؛ فهذه المرأة معها إيهانٌ وصِدْقُ، ونقاءٌ وصفاءٌ، ودينٌ وحياءٌ، وبها هٰذه الشِّدَّة والبلاء، ألا وهو ما أصابها من صرْع فكانَ يؤرِّقُها ويُقلِقُها، ويُؤذيها ويضجُرها، فجاءت طالبةً من النَّبيِّ \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ أن يدعو الله ها أن يكشف ما بها من ضُرِّ وأن يرفع عنها ما أصابها من بلاءٍ، فأرشدَها \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ إلى ما هو أعظمُ لها مِن ذلك ألا وهو أن يصبر على الشِّدَة والبلاء واللَّأُواء، وتكون العاقبةُ الجنَّة، فاختارَت حسنَ العاقبة تصبر على الشِّدة والبلاء واللَّأُواء، وتكون العاقبة ألجنَّة، فاختارَت حسنَ العاقبة

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (٥٦٥٢)، و«صحيح مسلم» (٢٥٧٦).

إِنَّ قصَّة لهذه المرأة قصَّةُ عظيمةٌ تُروى في مكارم الأخلاق وجميل الصِّفات ومحاسن القيَم وجمال الحياء ونقاءِ القلب وصفائِه، نعم!! قالت: «إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ» فكان لهذا التَّكشُّف الَّذي يقَع عن غير طوعٍ واختيار، وعلى وضْع لا ملامَة عليها فيه تكشُّفًا يؤرِّقُها ويقلقها.

فإذا كانت لهذه حالها وما أكرمها من حال وما أعظمه من وصف فكيف الحال بامرأة تتكشّف مبدية محاسنها مظهرة مفاتنها مبرزة جمالها بطوْعها واختيارها غيرَ مُبالِيَة ولا مُكتَرِثَة لا بحياء ولا إيهان!! تسمع آياتِ الله، وتسمع أحاديث رسول الله هي، وتسمع ما في التّبرُّج والسُّفور من وعيدٍ وتهديدٍ، فلا تُبالي بشيءٍ من ذلك ولا تكتَرث.

إِنَّ هٰذه المرأةُ الَّتِي هي من أهل الجنَّة كان تكشُّفُهَا بسبَب صَرْعٍ معذورةٍ وكانت تكره ذلك التَّكشُّفَ أشدَّ الكراهَة، لكن ما يقَع في عددٍ من النِّساء مِن تكشُّفٍ وتبرُّجٍ

وسُفورٍ سببُه صرعٌ من نوع آخر أُصبن به ولا يُعذرن فيه؛ إنَّه صَرعُ الشَّهوات بسبب ضعف الإيهان وقلَّة الدِّين وذهاب الحياء؛ بأن يكون الإنسانُ صريعَ شهواتِه وصريعَ تتبُّع ملذَّاتِه، فيكون بهذا الصَّرع ليس مباليًا ولا مُكْتَرِثًا بها يفعَلُه أهُو مِن رضَا الله ﷺ أَم من سَخَطِه؟.

وقد عظم هذا النَّوع من الصَّرع في هذا الزَّمن بسبب كثرةِ الفتن وتنوُّع دواعي الشَّهواتِ وبُروز أصنافِ المُغْرِيَات في حياة النَّاس، وما استجدَّ فيه مِن وسائل حديثةٍ، كثيرٌ منها تؤجِّج الفتنَ وتُثير في النُّفوس الشَّهوات من خلال قنوات آثمة، ومواقع موبوءة لا هدف لها، ولا غاية إلَّا إيقاع النَّاس في صَرع الشَّهوات، وأن يكونوا طريحي الملذَّات، فعَظُمَ البلاء واشتدَّ الخطْب.

وقد تحدَّث الإمام ابن القيِّم عَنَهُ في كتابه العظيم «زاد المعاد» عن هذا النَّوع من الصَّرع وعن حال النَّاس معه وما أصاب كثيرًا من النَّاس بسبب ذلك من فتن وعواصف شديدة تعصف بالإيهان واليقين وتُزلزل الأخلاق والحياء، ذاكرًا حال النَّاس في زمانه؛ فكيف به لو رأى حال النَّاس في أزمانٍ مُتأخِّرةٍ مع فتن مُتكاثرةٍ!! يقول عَنَهُ: «وأكثرُ تَسلُّط الأرواح الخبيثة على أهله تكون من جهة قلَّة دينهم، وخرابِ قلوبهم وألسنتهم من حقائق الذِّكر، والتَّعاويذ، والتَّحصُّنات النَّبويَّة والإيهانيَّة، فتلقى الرُّوحُ الخبيثة الرَّجلَ أَعْزَلَ لا سلاحَ معه، ورُبَّها كان عريانًا فيؤثِّرُ فيه هذا.

ولو كُشِفَ الغطاء، لرأيت أكثرَ النُّفوس البشريَّة صرعى لهذه الأرواح الخبيثة، وهيَ في أُسْرِها وقبضَتِها تسُوقُها حيث شاءت، ولا يمكنُها الامتناعُ عنها

ولا مخالفَتُها، وبهذَا الصَّرع الأعظَم الَّذي لا يفيقُ صاحبُه إلَّا عندَ المفارقَة والمعاينَة، فهناك يتحقَّق أنَّه كانَ هو المصروعُ حقيقةً، وبالله المستعان.

وعلاج لهذا الصَّرع باقتران العَقل الصَّحيح إلى الإيهان بها جاءت به الرُّسل، والله تكون الجنَّةُ والنَّار نُصْبَ عينَيْهِ وقبلةَ قلبِه، ويستَحضر أهلَ الدُّنيا، وحلولَ المُثلات والآفاتِ بهم، ووقوعها خلالَ ديارهم كمواقع القَطْر، وهُم صرعى لا يفيقُون، وما أشدَّ داءَ لهذا الصَّرع! ولكن لَّا عَمَّتِ البليَّةُ به بحيث لا يُرى إلَّا مصروعًا، لم يصر مُستَغْرَبًا ولا مُسْتَنْكَرًا، بل صار لكثرةِ المصروعين عينُ المستَنكر المستَغرب خلافَه.

فإذَا أراد الله بعبد خَيرًا أفاق من لهذه الصَّرعة، ونظر إلى أبناء الدُّنيا مصروعين حوله يمينًا وشهالًا على اختلاف طبقاتهم، فمنهم مَن أطبق به الجنونُ، ومنهم من يفيق أحيانًا قليلةً، ويعودُ إلى جنونه، ومنهم مَن يَفيق مرَّةً، ويجنُّ أخرى، فإذا أفاق عَمِلَ عمل أهلِ الإفاقة والعَقل، ثمَّ يعاوِدُهُ الصَّرعُ فيقع في التَّخبُّط»(١).

يقول ذلك عَنشُ ولم يرَ دواعي الفتن، وما استجدَّ على النَّاس في مثل لهذا الزَّمان ممَّا يعصف بالإيهان ويخلخل الأخلاق ويُذهب المروءة والحياء، ومن لم يأخذ نفسَه بزمام الشَّرع ويزمَّها بزمام هدي نبيِّنا عليه الصَّلاة والسَّلام كان من صَرْعى لهذه الآفات، وقتلى لهذه الفتن، وطريحي لهذه الشَّهوات.

أَيَّتُهَا المرأةُ المؤمنة: تأمَّلي في حياة لهذه المرأة \_ السَّوداء، صادقة الإيمان، عظيمة الحياء \_ وهي تخاطب النَّبيَّ \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ صابرةً على الشِّدَّة

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» (۶/ ۲۳).

واللَّأُواء قائلةً: «إِنِّي أَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ» إذا كانت هذه حالها خوفًا من التَّكشُّف مع أنَّها معذورة؛ فكيف حالُك أنتِ أَيَّتُها المؤمنة؟!

إنَّ بعضَ النِّساء ابْتُلِينَ في لهذا الزَّمان بانهزاميَّةٍ عظيمةٍ وتحوُّلٍ شنيع بسبب انبهارٍ بحضارات زائفةٍ وتقدُّمٍ قاتلٍ، فأصبَحت المرأةُ لا تُقلِّد مَن هي مُعْجَبةُ بحضارتها إلَّا في توافه الأمور وخسيس الأشياء وحقير الأخلاق؛ فجنت على نفسها أعظمَ جنايةٍ، وجرَّت على إيهانها أعظمَ بلاء.

ألا فلتتَّقِ الله كلُّ أَمَةٍ مُسلِمَة وكلُّ امرأةٍ مؤمنةٍ ولتتذكَّر وقوفَها بين يدي الله، وأنَّ الله ربَّ العالمين سائلُها يومَ القيامة عن حيائها وعن سترها وعن حشمتها وعن كلِّ ما جاء في كتاب ربِّ وسُنَّةِ نبيِّها صلوات الله وسلامه عليه.

ولمّا أُصِيبَ بعضُ النّساء بهذا النّوع من الصّرع - صرع الشّهوات - فأصبَحْنَ طَرِيحاتٍ لهذا الصّرع، جنّى عليهنّ أنواعًا من الجنايات؛ ولهذا يُرى في كثيرٍ من بلدان المسلمين وديار أهل الإيهان في أنحاءٍ كثيرةٍ تكشُّفٌ و تبرُّجٌ وسفورٌ لا يُعرَفُ إطلاقًا في تاريخ حياة المرأة المسلمة، بدءًا من الصّحابيّات الكريهات ومن اتّبعهُنّ بإحسان من نساء الإيهان وأهل الصّدق والعِفّة والحياء، فأصبح هؤلاء النّساء الصّريعات لا يُبالين بكشف المحاسن وإبراز المفاتِن؛ فتلك تكشفُ صدرَها، وأخرى تُبدي ساقَها وفخِذَها، إلى أنواعٍ من التّكشُف والسُّفور والتّبرُّج من غير وازع إيهان، ومن غير حياءٍ ولا خشيةٍ للرَّحْن؛ أتذكَّر هؤلاء النّساء البعث والوقوف بين يدي الله؟! ثمّ الحساب خشيةٍ للرَّحْن؛ أتذكَّر هؤلاء النّساء البعث والوقوف بين يدي الله؟! ثمّ الحساب والعقاب على كلِّ منكرٍ اقْتَرَفَتْه، وكلِّ فِعلٍ شَنِيعِ ارتكبته؟! فها الّذي غرّها في

إيهانها؟ وما الَّذي غرَّها في حيائها؟! وما الَّذي جعلها تنحطُّ إلى هٰذا السُّفول وتهوي في هٰذا الدَّرْك من الانحطاط؟!

ألا فلتتدارك المرأةُ ذلك، ولتُنْقِذ نفسَها من لهذا الصَّرْع مستعينةً بربِّما سائلةً سيِّدَها ومولاها جلَّ شأنُه أن يمُنَّ عليها بالعَفاف وأن يرزقها الحشمة والسِّتر، آخِذَةً بمأخَذ الحزم والعَزم صيانةً لنفسِها ورعايةً لحيائها ومحافظةً على إيهانها والتَّوفيق بيد الله وحده.



# قرار المرأة وقارها

إِنَّ النِّعِمَةَ علينا \_ معاشرَ المسلمين \_ والمنَّةَ عظيمةٌ بالهداية لهذا الدِّين والصِّر اط المستقيم، إنَّه دين الله تبارك وتعالى الَّذي رضِيَه لعباده ولا يرضي لهم دينًا سواه: ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [الناه : ٣]، ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ الْ [ المُؤَالِنَانِينَ ]، إنَّه الدِّينِ الَّذي أصلح الله به العقائد والأعمالَ والأخلاق، وأصلح به ظاهرَ المرءِ وباطنَه، وزيَّنه بجهال لهذا الدِّين وكهالِه، إنَّه الدِّين الَّذي من تمسَّكَ به أفلح ونجح، ومن تَركه ترحَّلت عنه العقيدة السَّليمةُ والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة النَّبيلةُ، إنَّه الدِّين القويم والصِّراط المستقيم الَّذي لا فلاح ولا سعادة للعباد في دنياهم وأخراهم إلَّا بتحقيقه والقيام به؛ الصِّدقُ شعارُه، والحقُّ مداره، والعدل قِوامُه، والرَّحمة رُوحُه، والخير قرينُه، والصَّلاح والإصلاح غايته وقصده، فَمَا أَعْظَمَ هٰذَا الدِّينِ، وما أجلُّ النِّعمةَ علينا به؛ فلنحمدِ الله ربَّنا على أنْ هدانا لهٰذا الدِّين وأن جعَلنا من أهله، ولْنَسْأَلْهُ تبارك وتعالى الثَّبات عليه إلى المات.

لقد جاء هٰذا الدِّينُ القويم بهداياته العظيمة وتوجيهاته السَّديدة مصلِحًا

للعباد، محقّقًا للفلاح، قاطعًا لدابر الفتن والفساد، وإنَّ مِنْ تدابير الدِّين العظيمة وتوجيهاته المباركة تلك التَّوجيهات الَّتي جاءت في كتاب الله جلَّ وعلا وسُنَّة نبيّه عليه الصَّلاة والسَّلام - مُحتَّصَةً بالمرأة المسلمة، محقِّقةً لها في تمسُّكِها بتلك الآداب والتَّوجيهات الفلاح والسَّعادة والصِّيانة والرِّفعة في الدُّنيا والآخرة، والمرأة المسلمة إذا وفَّقها الله جلَّ وعلا وشرح صدرَها للتَّمسُّك بآداب الإسلام وأحكامه سعِدت وسلِمت وسلِم أيضًا مجتمعُها من الافتتان بها؛ لأنَّ المرأة فتنةٌ، بل قال النَّبيُّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - فيها صحَّ عنه: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِنْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» (())، وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَة بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ» (())؛ فالفتنة في النِّساء فتنةٌ عظيمةٌ وشديدةٌ للغاية، وقد خافها وخَشِيَها نبيُّ الهدى والرَّحة - صلوات الله وسلامه عليه - على أمَّته، وجاء الإسلام بتوجيهات مُسدَّدةٍ وإرشاداتٍ عظيمةٍ إذا أخذت عليه - على أمَّته، وجاء الإسلام بتوجيهات مُسدَّدةٍ وإرشاداتٍ عظيمةٍ إذا أخذت بها المرأة سَلِمَت وسَلِمَ مُجْتَمَعُها من الافتتان بها.

إِنَّ الواجب على المرأة المسلمة أن تقرأ القرآن وأحاديث الرَّسول الكريم عليه الصَّلاة والسَّنَة مَأْخَذَ الجدِّ عليه الصَّلاة والسَّنَة مَأْخَذَ الجدِّ والعزيمة دون تراخ أو توانٍ؛ فإنَّ في تلك التَّوجيهات صلاحَها وسعادَتها في دنياها وأخراها، وللَّ تمرَّدَ بعض النِّساء على توجيهات الشَّرع وإرشاداته الحكيمة وقَعْن \_ والعياذ بالله \_ في مهاوي الرَّذيلة ومآلاتِ الهلاك، وكثيرٌ منهُنَّ بعدَ خُطُواتٍ طويلةٍ وعمرٍ مديدٍ أمضَيْنَهُ في البعد عن شرع الله وتوجيهات الإسلام،

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

أعلنَ في مناسباتٍ كثيرةٍ فشلَهُنَ بسبب ذلك البُعد عن قِيم الإسلام وآدابه، والسَّعيدُ من اتَّعظ بغيره، والشَّقيُّ من اتَّعَظَ بهِ غيرُه.

إِنَّ المسلمة عندما تتأمَّل في آداب الإسلام وتوجيهاته لها لا ترى أنَّها تكبيلٌ لها وتقييدٌ لحرِّيَّتها كها يزعُمه خصومُ الإسلام وأعداءُ الدِّين، بل إِنَّ توجيهات الإسلام للمرأة المسلمة توجيهاتُ تكفُل للمَرأة الحياة النَّبيلة والعيشَ الهنيءَ بعيدًا عن أخطار الفتَن ومسالك الانحلال والانحراف والفساد، وعندما تأخذ المرأة بتعاليم الإسلام تعيشُ حياة الوقار والكهال والجهال والعقّة، والحديث في بيان هذه التَّوجيهات يطول؛ لكن لنقف مع هذا التَّوجيه العظيم:

يقول الله جلَّ وعلا: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَ الْجَهِلِيَةِ ٱلْأُولَى ﴾ الشَّكِيَّ : ٣٣]، وفي قراءة ﴿ وَقِرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ لَبَرُجَ الْجَهِلِيَةِ ٱلْأُولَى ﴾ والمعنى على القراءة الأولى: منَ القرار وهو المُكث في البيوت وعدم الخروج إلَّا لحاجة وضَرورة ملِحَة، وعلى القراءة الأخرى ﴿ قِرْنَ ﴾ : منَ الوقار، وبين القراءتَيْن تلازمٌ في المعنى ؛ فإنَّ المرأة إذا قرَّت في بيتها تحقَّق لها الوقار، بينها إذا كانت حرَّاجةً ولَّاجةً فإنَّ لهذا الخروج والولوج، وعدمَ القرار في البيوت يُفضي بها إلى البعد عن الوقار، وحلولِ أضدادِ ذلك محلّه.

وفي قوله: ﴿بُيُوتِكُنَ ﴾؛ مع أنَّ البيوتَ في الغالب مِلْكُ للأزواج، لكن لما للمرأة من اختصاص بالبيت وبقاء به ورعايةٍ له ومسؤوليَّةٍ عظيمةٍ فيه أُضيفَ البَيتُ إليها؛ لأنَّها مطلوبٌ منها ملازمةُ البيت والقرارُ فيه وأن لا يكون لها خروجٌ من بيتها إلَّا لحاجة.

﴿ وَلَا تَبَرَّجَ كَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَةِ ٱلْأُولِى ﴾؛ فإذا خرجت من بيتها تخرج لحاجةٍ أو لضرورة ملتزمة بضوابط الشَّرع وآدابه، فمِن التَّبرُّج: سفور المرأة وإبداؤها عالى عاسنَها، وإظهارُها لزينتها، وتعطُّرُها وتجمُّلُها، وحرصُها على فتن الرِّجال ولفت أنظارهم، فكلُّ هٰذه المعاني من تبرُّج الجاهليَّة الأولى الَّتي لا تَنَال منها المرأةُ إن فعلتها إلَّا الانحطاط والسُّفول والعياذ بالله.

ثمَّ هٰذه المرأة الكريمة المصونة الَّتِي قرَّت في بيتِها تأتي التَّوجيهاتُ إلى الرَّجل أن يرعى كرامَتَها وأن يَحفَظُ لها فضيلتَها، وأن لا يكون هُناك اختلاطٌ بين الرِّجال والنِّساء أو خَلوَةٌ بالمرأة الأجنبيَّة لما يَترَتَّبُ على ذلك من فتنٍ وأضرارٍ، ففي «الصَّحيحين» (۱) عن عقبة بن عامر ويشخه أنَّ النَّبيَّ عليه الصَّلاة والسَّلام ففي «الصَّحيحين» (۱) عن عقبة بن عامر في رواية «لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ»، وفي رواية «لَا تَدْخُلُوا عَلَى النِّسَاءِ» فالمرأة مطلوبٌ منها أن تَقرَّ في بيتها، ونُهيَ الرِّجالُ الأجانبُ عن الدُّخول على فالمرأة مطلوبٌ منها أن تَقرَّ في بيتها، ونُهيَ الرِّجالُ الأجانبُ عن الدُّخول على النِّساء في البيوت لما يترَتَّبُ على ذلك من شَرِّ وفتنةٍ وهلاكٍ، «فقال رجلٌ من الأَنصار: يا رسول الله؛ أفرأيْتَ الحمْو؟» أي هل يشمله ذلك؟ والحَمْوُ أو الأحماء: أقارب الزَّوج عَدَا آباءَه وأبناءَه؛ كأخيه وعمِّه وخالِه وابن عمِّه وابن خالِه، قال النَّبيُ هُذَا اللَّهُ المَوْتُ».

ولْنَقِفْ مع لهذا التَّنبيه والزَّجر العظيم: «الحَمْوُ المَوْتُ»؛ الحَمْوُ: الَّذي هو قريبُ الزَّوج من أخِ وعمِّ وابن عمِّ وخالٍ وابن خالٍ قال عنهم \_ صلواتُ الله

<sup>(</sup>١) "صحيح البخاري" (٢٣٢)، و"صحيح مسلم" (٢١٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدَّارمي في «سننه» (٢٦٨٤).

وسلامُه عليه \_: «الحَمْوُ المَوْتُ» فكيف بالرِّجال الأجانب البُعَدَاء عن المرأة، ومَن ليس لهم بها قرابةٌ ولا بزوجها؟!

قال: «الحَمْوُ المَوْتُ»؛ وفي تعبيره \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ بالموت تنبيةٌ إلى الموت أنَّ الإخلال بآداب الإسلام ووصاياه العِظام لا يوصل بمَن أخلَّ بها إلَّا إلى الموت والهلكة، نعم!! قد يكون لهذا المخِلُّ بآداب الإسلام يمشي على قدمَيْه ويأكل ويشرب ويتحدَّث ولكنَّه في الحقيقة ميِّتُ؛ لأنَّ الفضيلة والعفَّة والشَّرف والكرامة ماتت عنده، فلم يكن من أهلها.

فالفَضيلة تموت، والعِفَّة تموت، والأخلاق تموت، ولموتها أسباب، ودينُنا جاء لحماية العباد مِن موت الفَضيلة وموتِ الأخلاق وموتِ الآداب.

إِنَّ المرأة المسلمة ولا سيَّما في زماننا لهذا زمنِ الفتن، الزَّمنِ الَّذي انفتح فيه كثيرٌ من النَّاس على عادات الكفَّار وتقاليدهم، بل ومجونهم وانحلالهم وانحرافهم وانحطاطهم وسُفولهم، ومع كثرة النَّظر وإدمان المشاهدة من خلال القنوات الفضائيَّة، ومن خلال مواقع الشَّبكة العنكبوتيَّة، ومن خلال مجلَّاتٍ هابطةٍ، ونحو ذلك بدأت تتسَلَّل تلك الأخلاق إلى عقول بعض النِّساء، والمرأةُ ضعيفةٌ وسريعةُ الافتتان إلَّا من حماها الله على ووقاها وسارعت بإنقاذ نفسها، وسدِّ أبواب الفتنة عنها ملتجئةً إلى الله تبارك وتعالى معتصمةً به.

إنّنا في زمانٍ يجب علينا أن تتظافر فيه جهودنا حمايةً للفضيلة، ورعايةً للكرامة، وصيانةً للشّرف، ورعايةً للغيرة اللّينيَّة الَّتي جاء بها دين الله تبارك وتعالى، لنعيش في كنف الإسلام وآدابه العظام وتوجيهاته المُسَدَّدة حياةَ شَرَفٍ وفضيلة، وكرامَةٍ ورفعةٍ، وإذا كان ديننا الحنيف بتوجيهاته العظيمة وإرشاداته

السَّمْحَة المباركة يريد مِن المرأة أن تعيشَ حياة الكهال والفَضيلة والرِّفعة، فإنَّ أعداء الدِّين وخصومه لا يريدون منها ذلك؛ بل يريدون حياة الرَّذيلة والانحطاط والسُّفول ﴿وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ وَالانحطاط والسُّفول ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ وَالانحطاط والسُّفول ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن قِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿ وَالاَنحطاط والسُّفول ﴿ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهِ وَلَلَّا المَامِ اللهُ عَلَيْ المرأة المسلمة أن لا تستهين بهذا الأمر وأن لا تسمع لدعوة كلِّ ناعقٍ وكلِّ هاتفٍ، وإنَّها لِيكُنْ سهاعُها مقصورًا على ما كان مُدْعَها بالحجج البينات والدَّلائل الواضحات من العلهاء المُحَقِّقين الرَّاسخين أهل الدِّراية بكتاب الله ﷺ وسنَّة نبيه عليه الصَّلاة والسَّلام ..

قَدْ هَيَّؤُوكَ لِأَمْرٍ لَوْ فَطِنْتَ لَهُ فَارْبَأْ بِنَفْسِكَ أَنْ تَرْعَى مَعَ الْهَمَلِ إِنَّ المرأة إِن عاشَت مع آداب الإسلام عاشت حياةً كريمةً فاضلةً في نفسها خاصَّةً، وفي مجتمعها حياة الكرماء وعيشَ الأفاضل النُّبلاء، وإِن فُتِنَت ومَضَت مع دعاة الفتنة ودعاة الشَّرِّ والفَساد هلكَت في نفسها وكانَت سبب هلاكٍ لغيرها.

ولْتَتَذَكَّرْ أَنَّهَا يومًا من الأَيَّام ستُغادر لهذه الحياة، وأنَّها بجسمِها الجميل ومحاسنها الفاتنة وتزيينها لنفسِها وفتنها للرِّجال سيأتي عليها يومٌ وتُدرَج في حفرة ويُهالُ عليها التُّراب وتأكلها الدِّيدان ويذهب عنها رَوْنَقُها وجمالها، وتكون في تلك الحفرة رهينة أعهالها، وقيدَ ما قدَّمت في لهذه الحياة، فقد كان قبلها نساءٌ عَمَرْنَ القصور ثمَّ سَكَنَّ القبورَ في أحوالٍ هائلةٍ وألوانٍ حائلةٍ، ورؤوسٍ عن الأبدان زائلةٍ، وعيونٍ على الخدود سائلةٍ؛ فلتتَّقِ الله المرأةُ المسلمةُ ولْتُعِدَّ لهذا اليوم عدَّته.



#### تأملات في قوله تعالى:

﴿ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾



قال الله تعالى في سورة النُّور: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلْرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ ذِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِ فَ وَلَا يُبَدِينَ وَيَنْتَهُنَّ إِلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ مَا طَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِ فَ وَلَا يُبَدِينَ وَينَتَهُنَّ إِلَا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ نِسَآبِهِنَ أَوْ مَا مَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ أَو بُعُولِتِهِنَ أَوْ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ اللَّذِينَ لَوْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلَا الله عَرْبَتِ النِسَاءِ وَلَا الله عَرْبَتِ النِسَاءِ وَلَا الله عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلَا الله عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلَا الله عَلَى الله عَرْبَتِ النِسَاءِ وَلَا الله عَرْبُونَ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيْهُ الْمُؤْمِنُونَ لَكَاكُمْ لَا الله عَرِيعًا أَيْهُ اللهُ وَلَا الله عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلَا الله عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلَا الله عَلَى عَوْرَاتِ النِسَاءِ وَلَا إِلَى الله جَمِيعًا أَيْهُ اللهُ وَمِن لَيْ مَا مُلَكُمُ الله عَلَى عَوْرَاتِ الله الله جَمِيعًا أَيْهُ الله وَلَا الله عَلَى الله عَلَى الله الله جَمِيعًا أَيْهُ اللهُ وَلَى الله وَلَا الله الله جَمِيعًا أَيْهُ اللهُ وَلَا الله الله جَمِيعًا أَيْهُ الله وَلَا الله الله عَلَى الله وَلَا الله الله عَلَى الله وَلَا الله الله عَلَيْهُ وَلَا الله الله عَلَى الله وَلَا الله الله عَلَى الله وَلَالله وَلَا الله الله وَلَا الله الله عَلَى الله وَلَا الله الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَلَا الله وَلَوْ الله وَلَا الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَوْلَ الله وَلَا الله وَالله وَالله وَلَا الله وَلَا ا

أمر الله جلَّ وعلا في لهذه الآية الكريمة المؤمنات بغضِّ الأبصار وحفظ الفُروج وذكر أحكامًا أخرى تتعلَّق بالمرأة، وقد ذكرَ ذلك تبارك وتعالى بعد آية تتعلَّق بالرِّجال في الموضوع نفسِه، فقال تبارك وتعالى قبل لهذه الآية مباشرة ﴿قُل لِلمُؤْمِنِينَ يَعُشُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ اللَّهُ خَيِرُا بِمَا يَصَمَعُونَ لِلمُؤْمِنِينَ يَعُشُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحَفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزَكَى لَمُمُ اللَّهُ خَيرُا بِمَا يَصَمَعُونَ لِلمُعْمَى فَعَضُ البصر أزكى وأطهرُ وأنقى للرَّجل والمرأة معًا، ومن أطلَق لبصره

العِنان، وأخذَ ينظرُ هنا وهناك ولا يرعى حرماتِ الله تبارك وتعالى، فإنَّ لهذا ذريعةٌ للوقوع في الفاحشة والمُحرَّم؛ إِذِ النَّظرُ المُحَرَّمُ وسيلةٌ للزِّنا وبريدٌ مُوصِلٌ إليه.

وقوله: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ ﴾ ذكر هذا اللَّقب العظيم؛ لأنَّه يقتضي من صاحبه أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، فالمؤمنة الصَّادقة الَّتي ينطبق عليها هذا الوصف لا تتردَّد في الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ هَمُ ٱلْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾ [النَّخَانُ : ٣٦]، كَأَنْ تقول هذا يصلح أو لا يضلح، هذا يناسبني أو لا يناسبني أو نحو ذلك، وإنَّما تنقاد وتستسلم.

وقوله: ﴿ يَغْضُضَنَ مِنَ أَبْصَـٰرِهِنَ ﴾؛ جاء هنا بـ ﴿ مِنْ ﴾ الَّتي للتَّبعيض؛ فغضُّ البصر مطلوبٌ في الأمور الَّتي أمر الله تبارك وتعالى بغضِّ البصر فيها، ولهذا سيأتي في الآية استثناءاتٌ لم تُؤمر بغضِّ البصر عنهُم، وفي المطالبة بغضِّ البصر لا فَرْقَ بين النَّظر إلى الرَّجل مباشرةً أو النَّظر إلى صورته؛ لأنَّ النِّهايةَ في الأمرَيْن واحدةٌ.

وفي البَدء بغض البصر قبلَ حفظ الفَرْجِ بَدْءٌ بوسيلةٍ من الوسائل الَّتي تُؤدِّي المحافظةُ عليها إلى حفظ الفَرج، فالمرأة الَّتي لا تُعنَى بغضّ بصرها معرِّضةً نفسها للخطر؛ لأنَّ الشَّيطانَ يستدْرِجُها شيئًا فشيئًا، ولو تأمَّل الإنسان في بداية النِّساء الفاجرات اللَّاتي ابْتُلِينَ بالفواحش العظيمة وجد أنَّ بدايتهنَّ كانت من هذا القبيل؛ إمَّا أنَّها أطلقت لبصرها العِنان، أو أنَّها أخذت تنظُرُ في المجلَّات الخليعة أو في الصُّور الماجنة، أو تستمع الأغاني الآثمة أو نحو ذلك من الوسائل المُحرَّمة التي تُؤدِّي إلى الزِّنا، إلى أن أصبحت بتلك الدَّرجة والعياذ بالله.

ولهذا بدأ الله تبارك وتعالى بذكر وسيلةٍ من الوسائل المُؤدِّية للفاحشة، وفي لهذا تنبيهٌ على غيرها، فها كان مثلُها يفضي إلى الفاحشة فله حكمُها؛ ومن ذلك سهاعُ الأغاني المُحرَّمة، والغناء بريد الزِّنا وطريقٌ مُؤدِّ إليه، ورؤية الصُّور أو المناظر المُحرَّمة أو المحادثات المُحرَّمة أو الحديث مع النِّسَاء المُبْتَلَيَات بمثل لهذه الأمور الباطلة، فهذا كُلُّه مما يُؤدِّي إلى الوقوع في لهذه الفاحشة.

ثمَّ قال: ﴿وَيَحْفَظُنَ فَرُوْجَهُنَ ﴾؛ حفظ الفَرْج من أهمِّ الأمور الَّتي ينبغي أن تُعنَى بها المُسلِمَة باتِّخاذ كلِّ سببٍ يُؤَدِّي إلى حفظه، والَّتي تحفظ فرجَها تنالُ بذلك ألقابًا شريفة كريمة لا تنالها إلَّا بحفظه، حيث وُصِفَت بالعَفيفة، والمُحصَنة، والبَرَّة، والتَّقيَّة، إلى غير ذلك من الأوصاف الكريمة؛ فكيف تستبدل هذه الأسهاء الجليلة باسم الفسوق!! وكيف تستبدلها بألقاب شنيعة!! كالزَّانية، الفاجرة، العاهرة، الخبيثة؛ و ﴿ بِئُسَ الْإِسَمُ الْفُسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَانِ ﴾ [المجاهرة، الخبيثة؛ و ﴿ بِئُسَ الْإِسَمُ الْفُسُوقُ بَعَدَ الْإِيمَانِ ﴾ [المجاهرة المجاهرة الخبيثة على المناه المناه القالم المناه العاهرة الخبيثة على المناه المناه المناه المناه المناه القالم المناه الم

وقد جاء عن النّبيّ ﴿ أَنّه قال: «مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ خُييْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنّة » (١) وحفظ اللّسان سببٌ من أسباب حفظ الفرج؛ فإنّ النّبيّ ﴿ يقول: ﴿ إِذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ، فَإِنَّ الأَعْضَاءَ كُلّهَا تُكفّرُ اللّسَانَ، فَتَقُولُ: اتّقِ اللهَ فِينَا ؛ فَإِنَّ اخْتُ بِكَ، فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا، وَإِنْ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا » (٢) فالأعضاء كُلّها بها فيها الفَرْجُ تبعٌ للّسان، وكم من امرأةٍ مؤمنةٍ صالحةٍ عفيفةٍ شريفةٍ تعيش بين أسرتها في إيهانٍ وصلاحٍ وتقوى فجاءها ذئب من الذّئاب فأفسدها بلسانه!

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، (٦٤٧٤)، من حديث سهل بن سعد هيئك.

<sup>(</sup>٢) أخرجه التِّرمذي في «جامعه» (٢٤٠٧)، من حديث أبي سعيد الخدري والشُّخه.

وأخذ \_ إمَّا عبر الهاتف أو غيره \_ يحدِّثُها بكلامٍ رقيقٍ وألفاظٍ مُغْرِيةٍ، فأفسد عليها عِفَّتَها وشَرَ فَها وكرامتها.

ثمَّ إنَّ سياق الآية اشتمل على ضوابط عديدة عظيمة مَنْ ترعاها حقَّ رعايتها، وتحافظ عليها تمام المحافظة، فإنَّها توصلها إلى حفظ الفَرْجِ وصيانته وعفَّته:

قال تعالى: ﴿وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَـرَ مِنْهَا ﴾؛ أي: الجلباب الَّذي يغطِّي جسمَ المرأة كاملًا، فإنَّه لا حرجَ عليها فيه، ولا طاقة لها بإخفائه، ولكن عليها أن تراعيَ فيه أن لا يكونَ نفسُه لباسَ فتنة، فبعض النِّساء تنتقي عَباءَةً مُزيَّنَةً ومُزَخرَفَةً فيها فتنةٌ للرِّجال، فتكون بذلك مخالِفَةً أمرَ الله تبارك وتعالى في لهذه ومُزخرَفَةً فيها أن تستشعر وهي تلبس لهذه العباءة أنَّها لباسُ حِشمةٍ، وليست لباسَ تزيُّن.

وقوله: ﴿وَلَيْضَرِيْنَ بِخُمُرِهِنَ ﴾ والخمار: هو الجلباب الَّذي تغطِّي به المرأةُ جسمَها، فإذا كُنَّ بحضرة الرِّجال الأجانب يجب أن يَضْرِبْنَ بخمُرُهِنَّ على جيوبهِنَّ فتُغطِّي وجْهَها، وتُغطِّي يدَها، وتُغطِّي جسمَها، وتُغطِّي زينتَها؛ لِئلَّا تَفتِنَ الرِّجال بزينتِها، فتكون وسيلةً لوقوع الفساد.

﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِرِ ﴾ لمَّا نهى الله تبارك وتعالى عن إبداء الزِّينة ذكر جلَّ وعلا استثناءاتٍ من هذه الآية للمرأة أن تكشف وجهها ويديها عندهم فقال: ﴿ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِرِ ﴾ البَعْل: هو الزَّوج، فتُبدي زينتَها لزوجها، بل إنَّ المرأة لا يُشرع لها أن تتَّخذ كاملَ الزِّينةِ وأبهاها وأحسنَ

زينتها إلّا عند زوجِها، لكن بعض النِّساء تعتني بالزِّينة إذا أرادَت الخروجَ إمَّا للمناسبات أو نحو ذلك، أمَّا عند زَوجِهَا لا تتَّخذُ زينةً أبدًا أو تتَّخِذُ زينةً ضعيفَةً!! وهذا من الانتكاس في الفُهوم.

﴿ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآبِهِنَ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَ أَوْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَتِهِنَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَتِهِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ أَوْ نِسَآبِهِنَ ﴾ أي: يجوز للنّساء أن ينظر بعضُهُنَّ إلى بعض مطلقًا، ويحتمل أنَّ الإضافة تقتضي الجنسيّة، أي: النّساء المسلمات، اللّاتي من جنسِكم، ففيه دليلٌ لمن قال: إنَّ المُسلِمة لا يجوزُ أن تنظرَ إليها الذّمّيّة.

﴿ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُ نَ ﴾ فيجوز للمَملوكِ إذا كان كلُّه للأُنثى أن ينظر إلى سيِّدته، ما دامَت مالكةً له كلِّه؛ فإن زال الملك أو بعضُه لم يجز النَّظرُ.

﴿ أُو النَّدِعِينَ غَيْرِ أُولِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ ﴾ أي: أو الَّذين يتبعونكم، ويتعلّقون بكم من الرّجال الّذين لا إِرْبَةَ لهم في لهذه الشّهوة، كالمعتوه الّذي لا يدري ما هنالك، وكالعِنين الّذي لم يبق له شهوة، لا في فرجه، ولا في قلبه، فإنّ لهذا لا محذُور من نظره.

﴿ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ أي: الأطفال الَّذين دون التَّمييز؛ فإنَّه يجوز لهم النَّظر إلى النِّساء الأجانب، وعلَّل تعالى ذلك بأنهم ﴿ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ أي: ليس لهم علمٌ بذلك، ولا وُجِدَت فيهم الشَّهوة

بعدُ، ودلَّ هٰذا أنَّ المميِّز تَسْتَتِرُ منه المرأة؛ لأنَّه يظهرُ على عورات النِّساء.

وعندما نتأمَّل لهذا السياق؛ هل يدخل السَّائق والخادم في ضمن هؤلاء أو لا يدخل؟ هل استثناه الله تبارك وتعالى في لهذه الآية من ضمن من استثنى بأن تكشفَ له المرأةُ وجهَها أو تُبدي له زينتَها؟ حاشا والله، لم يُسْتَثْنَ؛ بل هو رجلٌ أجنبيُّ يجب على المرأة أن تحتَجب عنه، وقد وقع بسبب التَّفريط بهذه الأحكام فواحشُ كثيرةٌ يَنْدَى لها جبين المؤمن إمَّا عن رضا أو عن اغتصاب، ولهذا كلُّه نتج عن إهمال أوامر الله الَّتي فيها الصِّيانة والعِفَّة في الدُّنيا والآخرة.

ثمَّ قال: ﴿ وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَ ﴾ ولهذه أيضًا من الأمور الَّتي فيها صيانة المرأة وعفَّتها؛ فإذا كانت المرأة مثلًا تلبس الخلخال الَّذي في رجلها لا يجوز لها أن تضرب برجلها حتَّى تلفتَ أنظار الرِّجال الأجانب إليها؛ لأنَّها تكون فاتنة لهم إذا فعَلت ذلك، ومن ذلك \_ أيضًا \_ إذا كانت تلبس الحذاء الَّذي له صوتُ ذي الكعب العالى؛ لأنَّه يُظهر عجُزَ المرأة ولأنَّه يُحدِثُ الأصوات الَّتي تُلفِتُ أنظار الرِّجال، والمرأة المؤمنةُ العفيفةُ الصَّالحة تبتَعد عن ذلك وتختار لنفسها الأحذية التَّتي لا تُؤدِّي إلى لهذا الَّذي حرَّمه الله.

ثمَّ ختم الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة بخاتمةٍ عظيمةٍ مهمَّةٍ جدًّا، فقال جلَّ وعلا: ﴿وَتُوبُورُ إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ اللهُ الْمُؤمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ اللهُ الْمُفلحين.



# نصيحة وتهنئة

تتأكّد في هذا الزَّمن على وجه الخصُوص \_ زمنِ الفتن المتكاثرات، والمُلهيات المتنوِّعات، والصَّوارف المتعدِّدات الَّتي شغلت كثيرًا من النَّاس عن الغاية الَّتي خُلقوا لأجلها وأُوجِدُوا لتحقيقها \_ الوصيَّةُ بتقوى الله جلَّ وعلا، وطاعتِه سبحانه، ولزوم شرعه الحكيم نصحًا للعباد ومَعذِرَةً إلى الله تبارك وتعالى، ويتأكَّدُ هذا الأمرُ في شأن المرأة على وجه الخصوص لا سيَّا والتَّركيز في هذا الزَّمن عليها؛ مؤامراتُ تُحاك وخططُ تُدبَّر، ومآل ذلك إطاحةُ بحشمة المرأة وعفَّتِها، وسِتْرِها وحيائها، وكرامتها وفضيلتها، ﴿وَاللهَ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مَ يُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَميلُواْ مَيْ للواقيقية عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن يَميلُواْ مَيْ للواقة عَلْمياً اللهُ وَعَلَيْكُونَ الشَّهُونَ الشَّهُونَ اللهُ وَعَلَيْكَا اللهُ وعَلَيْكُونَ اللهُ وعليها وحيائها، وكرامتها وقضيلتها، ﴿وَاللهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ مَا يُرِيدُ اللّهِ عَلْونَهُ اللهُ اللهُ

ويتأكَّد على المرأة خاصَّةً والأمر يعنيها بالدَّرجة الأولى أن تتَّقيَ الله جلَّ وعلا ربَّها، وأن تعرف حقَّهُ عليها وما أمَرَها سبحانه به وما جاء عن الرَّسول الكريم ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ من توجيهات عظيمات وإرشادات مسدَّدات فيها عفَّةُ المرأة وعزُّها وفضيلتُها وسعادتها في الدُّنيا والآخرة.

والمرأة الحصيفَةُ العاقلةُ النَّاصحةُ لنفسها لا تلتَفتُ لما يقوله الهمَل من النَّاس

عَنْ يريدون إضاعة شَرَفِها وعِزَّتِها، وإنَّما تُصَوِّب نظرَها لما جاءها عن الله وعن رسول الله رسول الله هذا المقام أورِدُ ثلاثة أحاديث عظيمة صحَّت عن رسول الله هذه أدعو المرأة على وجه الخصوص أن تتأملها تأمُّلًا دقيقًا، وتقفَ على ما اشتَملت عليه من مضامين عِظام.

٢ ـ وروى البيهقي في كتابه «السُّنن» (٢) عن أبي أُذَيْنَة الصَّدَفِي ﴿ يَشْكُ أَنَّ اللهُ اللهِ قَالَ: «خَيْرُ نِسَائِكُمُ الوَدُودُ الوَلُودُ المُواتِيَةُ المُواسِيَةُ إِذَا اتَّقَيْنَ الله، وَشَرُّ نِسَائِكُمُ الْمَتَخَيِّلَاتُ وهُنَّ المُنَافِقَاتُ؛ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنْهُنَّ إِلَّا مِثْلُ الغُرَابِ الأَعْصَم».

٣ ـ وروى النَّسائي في «السُّنن الكبرى» (٣) عن عُمارة بن خُزيمة بن ثابت قال: «كنَّا مع عمرِو بنِ العاص عِشْكُ في حجِّ أو عمرةٍ، فلكَّا كنَّا بمَرِّ الظَّهْرَانِ إذا نحن بامرأةٍ في هوْ دَجِهَا واضعةً يدَها على هوْ دَجِهَا، فلكَّا نزل دخل الشِّعْبَ ودخلنا معهُ فقال: كنَّا مع رسول الله في هٰذا المُكَانِ، فإذَا نحن بغِربَانٍ كثيرٍ فيها غرابٌ

<sup>(</sup>۱) «صحيح البخاري» (۳۰٤)، «صحيح مسلم» (۷۹).

<sup>(</sup>۲) برقم (۱۳٤٧۸).

<sup>(</sup>٣) برقم (٩٢٢٣).

أَعْصَمُ أَحْرُ المنقَارِ والرِّجليْنِ فقال رسول الله ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا كَقَدْرِ لهذا الغُرَابِ مَعَ لهذه الغِرْبَانِ»، ورواه الحاكم في «مستدركه» (۱) وقال: «وَاضِعَةٌ يَدَهَا عَلَى هَوْدَجِهَا فِيهَا خَوَاتِيمُ»، ورواه أبو يعلى في «مسنده» (۲) وقال: «فإذا نحن بامرأةٍ عليها جبائرَ \_ أي أساور في مِعْصَمِها من ذَهب أو فضَّة \_ لها وخواتيمَ وقد بسَطَت يدَها إلى الهودَج».

أَيَّتُهَا المرأة: تأمَّلي هذه الأحاديث الثَّلاثة تَأمُّلًا عظيًا؛ ذكر النَّبيُّ \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ النَّار وأخبرَ أنَّ أكثرَ أهلِهَا النِّساء، وذكر الجنَّة وذكر قِلَّة مَنْ يدخلها منَ النِّساء، وليس ذلك تقنيطًا للمرأة من رحمة الله ولا تيئيسًا لها من رَوْحِه، وإنَّهَا قال ذلك \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ نُصحًا للنِّساء وتحذيرًا لهُنَّ ممَّا يوجِب سخط الله جلَّ وعلا وعقوبتَه، وممَّا يفضي بالمرأة إلى دخول النَّار وإلى تلك العقوبات المذكورة في تلك الأحاديث.

أليس من الجدير بالمرأة أن تقف وقفة صادقة مُتَأَمِّلةً في هذه الأحاديث ناظرة في سبب هذا الوعيد، مُتَجَنِّبةً كلَّ ما يُسخط الله جلَّ وعلا!! وقد نصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام على السَّبب الأعظم والبليَّة الكبرى الَّتي أَوْجَبَت لكثير من النِّساء تلك العقوبة ألا وهي: التَّبرُّج والسُّفور والخُيلاء وممارسة تلكَ الأعمال والعَمل على فتن الرِّجال حتَّى قال: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلنِّ الرَّجُلِ الحَاذِم مِنْ إِحْدَاكُنَّ »(٣).

<sup>(</sup>۱) برقم (۸۷۸۱).

<sup>(</sup>۲) برقم (۷۳٤٣).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

فالمرأة العاقلة تَرْبَأُ بنفسها أن تكون بهذه الصِّفة، وأن تكون بهذه الحال خشية أن تبوء يوم القيامة بتلك العاقبة الوخيمة والنِّهاية الأليمة.

وتأملي ـ رعاك الله ـ لما رأى عمرو بن العاص هيئ تلك المرأة في ذلك المكان مبرزة يدها مُبدِية محاسِنها من ذهبٍ وحُليٍّ في يَدِها واضعة يدَها على هَوْدَجِها تذكّر وعيد النَّبيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ للنِّساء، فكيف به لو رأى كثيرًا من النِّساء في هذا الزمان في سفورٍ وتبرُّج، وتجمُّلٍ وتزيُّنٍ، وتعطُّرٍ وإظهارٍ للمحاسن في صورٍ مُزْرِيةٍ!! أفلا يتَقين الله؟! أولا يخشَيْنَ الوقوفَ بين يدي الله تبارك وتعالى؟!

فهاذا ترجو المرأةُ سواءً في دنياها أو في أخراها عندما تتبرَّج، وعندما تُبدي زينتَها، وعندما تخالط الرِّجال، وعندما تعملُ قصدًا على فتْنهم ولفْتِ أنظارهم إليها؟! أيَّ خير ترجوه بمثل هذه الأعمال وأيَّ فضيلة تؤمِّلها؟! إنَّه والله الخسران العظيم، والشَّرُّ الكبير، والبلاء المستطير.

أمَّا المرأة العاقلة فإنَّها بعيدةٌ كلَّ البُعد عن هذه الأعمال، خائفةٌ من الله ربِّ العالمين ذي الجلال والكمال، حريصةٌ على طاعة الله ونيل رضاه.

ولتتأمَّل المرأة في هذا المقام ما رواه الإمام أحمد في «مسنده»(١) عن عبد الرَّحٰن بن عوف عِيْفُ قال: قال رسول الله في: «إِذَا صَلَّتْ المَرْأَةُ خُسْهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُيلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُيلِي الجَنَّةَ مِنْ أَيِّ وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ ذَوْجَهَا؛ قِيلَ لَهَا: ادْخُيلِي الجَنَّة مِنْ أَي أَبُوابِ الجَنَّةِ شِئْتِ»؛ فهنيئًا للمرأة المسلمة لهذا الموعود الكريم والفضل العظيم إن عاشت حياتها مطيعةً لله، ممتثلةً أوامرَه سبحانه مبتعدةً عن نواهيه، فإن عاشت

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۲۲۱).

حياتها كذلك فإنها تعيش عِيشةً كريمةً وحياةً طيّبةً، ولها يوم القيامة موعودٌ كريم وفضلٌ عظيم وذلك برضا الرّبّ جلّ وعلا عنها ودخولها جنّات النّعيم ونجاتها من عذاب الله تبارك وتعالى، أمّا إذا اغترّت المرأة بزخرف الحياة الدُّنيا وفِتنها المُتنوّعة ولهوها الباطل وزيفها المُنصَرِم فإنّها تُفتَن في دينها ويضيع منها خُلقُها وتذهبُ عنها عِفّتُها وتترحّل عنها الأخلاق والقيم والآداب.

ولهذا فإنَّ على المرأة المسلمة أن تتَقيَ الله جلَّ وعلا وأن ثُحَافِظَ على طاعة الله وأن تَمَتِلَ أوامرَه جلَّ وعلا، وأن تَبتَعِدَ كلَّ البُعْدِ عن أسباب الزَّيغ والانحراف، وعلى أولياء الأمور أن يتَقُوا الله في نسائهم وبناتهم، وأن يحَقِّقُوا القِوَامة فيهنَّ بحُسْنِ رعايَتِهنَّ وتمام تأديبهنَّ وأخذهِنَّ بآداب الشَّريعة وضوابطها القويمة المستقيمة.

والمرأة ضعيفةٌ والتَّأثير فيها سريعٌ جدًّا؛ تسمع عباراتٍ مغريةً وكلماتٍ مزيَّنةً وألفاظًا فاتنةً وأقوالًا يُدَّعى أنَّها من باب النَّصيحة لها فَتُفتن بذلك كلِّه، لكن على المرأة أن تكون يقِظةً فطِنةً، وأن يكون بين ناظريها مخافةُ ربِّها، وتذكُّر الوقوف بين يدي الله عَلَّ وأنَّ الله عَلَّ سائلُها عمَّا جاء في كتابه وسنَّة نبيه هُ وعليها في لهذا المقام أن تكثِر من الدُّعاء وأن تلحَّ على الله جلَّ وعلا أن يحفظها من الفتن وأن يَستُرُ عَوْرَتَها وأن يؤمِّن رَوْعَتَها وأن يَحْفظها بها يحفظُ به عباده الصَّالحين، فالدُّعاء مفتاحُ كلِّ خير في الدُّنيا والآخرة، ومع الدُّعاء تَبْذُلُ الأسبابَ النَّافعات للسَّلامة والنَّجاة والخلاص والفِكاك من تلك الأمور المهلكات.



## نعمة اللباس والفتنة فيه

إنَّ ذِكر النِّعمة سببٌ لشكر المُنعِم سبحانه، والشُّكر سببٌ للمزيد قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَإِذَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَإِذَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَإِذَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَإِذَ اللَّهُ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَإِذَ اللَّهِ عَالَى: ﴿ وَإِذَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللهِ عَالَى: ﴿ وَإِذَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَالَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَاللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا ع

القُمصان ونحوُها من ثياب القُطن والكَتَّان والصُّوف يتَّقون بها الحرَّ والبَرد ويتجمَّلون بها ويستُرون بها عَوْرَاتِهم.

فلا ريبَ أنَّ اللِّباس نعمةٌ عظيمةٌ ومنَّةٌ كبيرةٌ يجب على عبد الله المؤمن أن يقومَ بشكرُها وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرِّب إليه، وأن يَحْذَرَ أشدَّ الحذرِ من مُخَالفةِ أمرِ الله في اللِّباس في صفتِهِ ونَوعِهِ وشُروطِه وضَوابِطِه وآدابِه التَّر عن مُخَالفة أمرِ الله في اللِّباس في صفتِه ونوعِهِ وشُروطِه وضَوابِطِه وآدابِه التَّتى جاءَتْ بها الشَّريعةُ.

ولْيَحْذَرِ المسلمُ في هذا الباب من كَيْد الشَّيطان ومَكْرِه وطُرُقِه الخفيَّة لصدِّ الإنسان عن الحقِّ في هذا الباب وإيقاعه في أنواعٍ من المخالفات، فقد بيَّن الله تعالى أنَّ عداوة الشَّيطان للإنسان في هذا الأمر وغيره قديمةٌ، وذكر سبحانه في القرآن احتيالَهُ على الأبويْنِ ووسوَسَتِه لهما ليُبْدِي لهما ما وُورِي عنهما من سَوْآتِهما، ودخل عليهما في هذا الأمر من طُرُقٍ خفيَّة، وظهر لهما بصورة النَّاصح الأمين، وحَلفَ لهما على ذلك، ودلَّاهما بغرور، أي أنزلهما عن رُتْبتهم العليَّة الَّتي هي البعدُ عن المعاصى والذُّنوب إلى الوقوع فيها.

عَادُمُ رَبُّهُ فَعُوى اللَّهُمُّ أَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَنَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهِ [ فِنَوْطُنَ ].

هٰذا وإبليس مستمرُّ في طُغيانِه، غيرُ مُقلع عن عِصْيانه، حريصُ أشدَّ الحرص على إغواء الذُّرِيَّة كما أغوى الأبوَيْنِ، ولهٰذا اتَّجه الخطابُ في هٰذا السِّياق الكريم إلى الذُّرِيَّة للحَذرِ من هٰذا المُضِلِّ الفتَّان من أن يفتِنَهم بالوسوسَة كما فعل مع الأبوَيْنِ، قال الله تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ نِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ اللهُ تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ نِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ اللهُ تعالى: ﴿ يَبَنِي ءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُو لِبَاسًا يُورِي سَوْءَ نِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ اللهُ تعالى: ﴿ يَبَنِي اللّهِ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ ذَلِكَ مِنْ ءَاينتِ اللّهِ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ الله الله الله عَلَيْ اللهُ الله الله الله الله تعالى: ﴿ يَبَنِي اللّهِ لَعَلَهُمْ يَذَكُرُونَ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وهنا ذكر الله جلَّ وعلا النِّعمة على عباده باللِّباسَيْن:

\* لباس الباطن بالتَّقوى، وهو يستمرُّ مع العبد ولا يَبْلَى ولا يَبيدُ ما حافظ عليه العبدُ، وهو جمالُ للقلب والرُّوح.

ولباس الظَّاهر بالثِّياب الَّتي تستُر العورة وتواري السَّوأة وتكون جمالًا للنَّاس.

وإذا فَقَد الإنسانُ لباسَه الظّاهر أو نَزَعه بدَت سَوْأَتُه، وفي هٰذا دليلٌ على أنَّ كشفَ العَورة من عظائم الأمور، وأنَّه مُسْتَهْجَنُ في الطِّباع، ولذلك سُمِّيتْ سَوْأَةً؛ لأنَّه يسوءُ صاحبَها انكشافُها، وأمَّا اللِّباس الباطن وهو التَّقوى فبتقدير عدمِه فإنَّها تنكشف عَوْرَتُه الباطنةُ، وينالُه الخزْي والفضيحة، ويقعُ في أنواع الفساد والرَّذيلة، ويتعرَّى بذلك من كِساء الحياء والخوف والمراقبة والسِّتر والعفَّة وغير ذلك، ولهذا قال سبحانه: ﴿وَلِبَاسُ ٱلنَّقُوى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾؛ لأنَّه يترتَّب على صلاحه صلاحُ الظَّاهر، ويترتَّب على فساده فسادُ الظَّاهر؛ فإذا ازدانت القُلوب بالتَّقوى زانت الأبدان، وصلحت الأعمال، وتجمَّلت الجوارح بالجِشمةِ والعفاف والسِّتر والحياء والمراقبة وصلحت الأعمال، وتجمَّلت الجوارح بالجِشمةِ والعفاف والسِّتر والحياء والمراقبة وصلحت الأعمال، وإذا انتُزعت التَّقوى من القلوب وذهب عنها هٰذا اللِّباس العظيم الله تبارك وتعالى، وإذا انتُزعت التَّقوى من القلوب وذهب عنها هٰذا اللِّباس العظيم

انحطت الأبدان في أنواع كثيرة من الرَّذائل، وصنوفٍ عديدةٍ من الخسائس.

ثمَّ إِنَّ الشَّيطان عُداوتُه للإنسان في لباسه قديمةٌ جدًّا وكيدُه له فيه قديمٌ؛ يكيد للإنسان كَيْدًا عظيًا ليُجَرِّدَه من لباسِه وليكشِفَ عوْرَتَه وليُجَرِّدَهُ من حيائه وحِشْمَتِه، ولهذا قال الله تعالى بعد تذكيره بهذه النِّعمة موجِّهًا الخطاب للذُّرِّيَة: ﴿ يَنِيْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَالِيرِيَهُمَا فَيَنِيْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَالِيرِيَهُمَا سَوْءَتِهِما أَلَهُ يَنِيْ عَنْهُما لِبَاسَهُمَالِيرِيَهُمَا سَوْءَتِهِما أَلْهَ يَعْدَنَ الْمَثَلَ الشَّيطِينَ اوَلِيآ لِلَّذِينَ لا يُوْمِئُونَ سَوْءَتِهِما أَلْهَ يَظِينَ اوَلِيآ لِلَّذِينَ لا يُوْمِئُونَ سَوْءَتِهما أَلَا الشَّيطان كها فعل بأبيهم سَوْءَتِهما أَلَّ الشَّيطان كها فعل بأبيهم بأن يُزيِّن هم الشَّيطان كها فعل بأبيهم بأن يُزيِّن هم المعاصي ويرغبَهم في المحرَّمات ويوقِعَهم في الخطيئة، وأخبر سُبحانه أنَّ هٰذا العدوَّ يراهُم مِن حيث لا يَرَوْنَه، قال مالك بن دينار: "إِنَّ عدوًّا يراك ولا تراه لشديدُ المؤنّة؛ إلَّا مَن عَصَم الله "(۱).

وإذا كان لهذا العدوُّ قد تمكَّن ببالغ كَيْده وشدَّة مكرِه وتَوَالي وسوسَتِه أن يُخْرِجَ الأبوَيْنِ من الجنَّة؛ فلأَنْ يتمكَّن من إيصال شيءٍ من لهذه المَضارِّ وإلقاء شيءٍ من لهذه الوساوس إلى الذُّرِّيَّة مِن باب أَوْلى، ولا سيَّا النِّساء لشدَّةِ ضعفِهنَّ وقلَّةِ إدراك كثير منهُنَّ.

<sup>(</sup>۱) «تفسير ابن أبي حاتم» (٥/ ١٤٦٠).

الحضيض، وفي حماة الرَّذيلة، وفي شدَّة الفساد، ولا سيَّا مع المرأة حيث يستغلُّ ضعفَها ونقصَ عقلها ودينها فيوقعها في أنواعٍ من التَّجرُّد من اللِّباس والتَّعرِّي من الفضائل عبر خُطُواتٍ عديدةٍ وكيدٍ مُتَوَاصِل، إلى أن آل الأمر في بعض النِّساء إلى الخروج بادية الرُّؤوس والأعناق والمعاصم والأذرع والسُّوق ونحو ذلك، نزعًا للحياء، وانغهاسًا في الوَباء.

ثمَّ إنَّ الله تبارك وتعالى خاطب بني آدم خطابًا آخر في هٰذا السِّياق له تَعلُّقُ باللِّباس فقال سبحانه: ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَنتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ۖ ﴾ [ ﴿ وَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه الرَّبينة من أنواع اللَّباس على اختلاف أصنافه، والطُّيِّبات من الرِّزق من مَأْكُل ومَشْرَبِ بجميع أنواعه، وجميعُ لهذه الأشياء الأصلُ فيها الإباحةُ والحِلُّ إلَّا ما جاءت الشَّريعةُ بتحريمه من ذلك، وليس لأحدٍ أن يحرِّمَ شيئًا من ذلكَ إلَّا بدليلِ شرعيِّ صريح، ولذا قال سُبحانه: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي آخُرَجَ إِعِبَادِهِ عَلَى مَن هٰذا الَّذي يُقْدِم على تحريم ما أَنْعَمَ الله على العباد؟ ومَن ذا الَّذي يُضَيِّقُ عليهم ما وسَّعه الله؟ ولهذا فالأصلُ في العادات من المآكل والمشارب والملابس والذُّهاب والمجيء والكلام وسائر التَّصرُّ فات المُعتادَةِ الحِلَّ، فلا يحرُمُ منها إلَّا ما حرَّمَه الله ورسولُه، إمَّا بنصِّ صريح أو يدخُل في عمومِ أو قياسٍ صحيحٍ، وإلَّا فسائر العادات حلالٌ، كما دلُّ على ذلك النَّصُّ الْمُتَقَدِّم، وكذلك قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [النهَ : ٢٩]، وغيرهما من النُّصوص، فالله جلَّ وعلا أمرَ عبادَه باللِّباس

ولم يُعيِّن نوعًا منه يجبُ التزامُه، وإنَّما الأمر في ذلك عائدٌ إلى عادات النَّاس وأعرافِهم، فالأصل في اللِّباس الإباحةُ كما قال نبيُّنا \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا يَخِيلَةٍ» (١)، قال ابنُ عبَّاسٍ: «كُلُ مَا شِئْتَ، والْبَسْ مَا شِئْتَ، مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنتَانِ: سَرَفٌ أو نَحِيلَةٌ» (٢)، لكن جاءت الشَّريعة بجملةٍ من الضَّوابط والشُّروط والقيود لا بدَّ من مراعاتها في اللِّباس، فهي تَكفُل للإنسان سعادتَه وحشمتَه وفلاحَه في دنياه وأخراه، ولهذا يجب على كلِّ مسلمٍ أن يتقيَّد في لباسه بضَوابط الشَّريعة وقيُود الإسلام \_ وقد بسطها أهلُ العلم في مُؤلَّفات عديدةٍ \_ لتتحقَّق له الفضيلة وليتمَّ له الكمال.

والفتنةُ في اللّباس تأخذُ أبوابًا عديدةً ومجالاتٍ مُتنوِّعةً، والحديث عن أنواع اللّباس الّتي زُجَّ بها لتَوريط المرأة فيها واسعٌ جدًّا، حتَّى إنَّه باتَ من المُعضِلات أن يجد أهلُ الفضل والخير لباسًا مُحتَشَمًا يشتَرونه لنسائهم وبناتِهم.

والواجب على المرأة أن تحذر أشد الحذر من كيد الأعداء ووساوس الشَّيطان في خُطُواتٍ لهم جريئةٍ نحو تجريد المرأة من لباسِها وتعريَتِها من حشمتِها في ثيابٍ كثيرةٍ اسْتُجْلِبَتْ إلى أسواق المسلمين توريطًا للمرأة المسلمة وإيقاعًا لها في غيابٍ كثيرةٍ اسْتُجْلِبَتْ إلى أسواق المسلمين توريطًا للمرأة المسلمة وإيقاعًا لها في حَمُّأةِ الشَّرِ، وشَغْلِها بأنواعٍ من الألبسة الكاسية العارية، وتهييج قلبِها إلى حُبِّ التَّشبُّه بغير المُسلمات عمَّن يَمْشِينَ على الأرض دون إيهانٍ يَرْدَع أو خُلقٍ يَزَع أو أدبٍ يَمْنَع، وجرِّها من وراء ذلك كله إلى منابذة الشَّريعة، وجرِّ أذيال الرَّذيلةِ، والبُعد

<sup>(</sup>١) رواه البخاري مُعلَّقًا في «كتاب اللِّباس»، ووصله أحمد (٦٦٩٥)، والنَّسائي (٢٥٥٩)، وابن ماجه (٣٦٠٥) من حديث عبد الله بن عمرو هيئك.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري مُعَلَّقًا في «كتاب اللِّباس»، ووصله ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢٤٨٧٨).

عن منابع العِفَّة والفضيلة، وفي صحيح مسلم (١) عن أبى هريرة قال قال رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُحيلاتٌ مَائِلاتٌ مَائِلاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ المَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الجُنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»

وممّا ينبغي أن يُعلَم أنَّ ستْرَ المرأة وحشمتها وحياءَها عائدٌ إلى قُوَّة إيمانها ودينها، ويُنظَر في هٰذا على سبيل المثال إلى حال أمِّ سلمة عَنْ لَا ذكر النَّبيُّ فَ أنَّ المرأة تُرْخي شِبرًا قالت: «إذًا ينكشف عنها» فقال النَّبيُّ فَ «تُرْخِي ذِرَاعًا لا تَزِيدُ عَلَيْهِ» (٢)، أمّا مَن رقَّ دينُها وضَعُفَ إيمانُها فإنَّ همَّتَها مُتَّجهَةٌ إلى الكشف شِبرًا أو ذراعًا أو أَزْيَدَ بحسب رقَّة الدِّين، وربَّما زعمَت أنَّ في ذلك تَحَضُّرًا وتمدُّنًا ورُقِيًّا، والواقع أنَّه إلى الحضيض وإلى الهلاك.

فلتتق الله المرأة المسلمة ، ولْتُرَاقِبْ ربَّها جلَّ وعلا في السِّرِّ والعلانية ، ولْتَعْلَمْ أَنَّ سِترَها ولباسَها يُعدُّ حشمةً لها ، وصِمَام أمان لها يحفظها بإذن الله من الفتن وعاديات السُّوء.



<sup>(</sup>۱) برقم (۷۰٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في «السُّنن» (١١٧)، والتِّرمذي في «جامعه» (١٧٣٢)، والنَّسائي في «السُّنن الكبرى» (٩٦٥٤)، وابن ماجه في «السُّنن» (٣٥٨٠).

### رينة الإيمان عربية الإيمان

زينة الإيهان تلكم هي الزِّينة العظيمة والجِليةُ البَهيَّةُ الجميلة؛ الَّتِي مَنْ وُفِّق للتَّحلِّي بها والتَّجمُّل بها والتَّريُّن بها فقد وُفِّق لأعظم الخير وسعِد في دنياه وأخراه؛ إذ هو الزِّينة الحقيقيَّةُ والجِليةُ الَّتِي لا نَظيرَ لها ولا مثيلَ، ومَن عرِيَ عن هذه الزِّينة فإنَّه فاقدٌ للجهال وإن كان مُتَحلِّيًا بأبهي الحُلل وأحسَن الثيّاب، ولمَّا ذكرَ الله في في سورة الأعراف نعمة اللّباس وإنزاله للنّاس ليكون لهم زينةً وسترًا وجمالًا قال في في ذلكم السّياق الكريم: ﴿وَلِياسُ النّقَوى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: ٢٦]، إذْ إنَّ لباسَ التَقوى وحِليةَ الإيهان هو الحليةُ الحقيقيَّةُ والزِّينة التَّامَّةُ الكاملةُ الَّتِي مَنْ فقدَها فقدَ الخيرَ والفضيلةَ وفقدَ الحُسنَ والجهالَ، فأيُّ جمالٍ يُتصوَّر بدون إيهان!! وأيُّ حلاوةٍ وحُسْنٍ تتصوَّر بدون تقوى الرَّحٰن في!! نعَم قَد تكون هناكَ مظاهرُ زائفةٌ، وأمورٌ وحُسْنٍ تتصوَّر بدون المُهم بها على أكملِ زينةٍ وأحسنِ حِلْيَةٍ، إلَّا أنَّهم بفقْدهم لينة الإيهان وحلاوةِ الإيهان يكونون فاقِدين للزِّينةِ الحقيقيَّة والجهال الحقيقي.

ولقد امتنَّ الله ﷺ على أهل الإيهان بأن أكرَمَهُم بهذه الزِّينة، وجَمَّلهم بهذه الحِليَةِ، وأصبحوا لمخالطة الإيهان قلوبَهم ولِتَذَوُّقِهم طعمَه وحلاوَته ولمعرفتهم

بقدره ومكانته يحشُّون بمكانة لهذه الزِّينةِ ويجدون ذلكَ في قلوبهم، قال الله تعالى في سورة الحجرات: ﴿ وَلَكِينَ اللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمُ الَّإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهُ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُولَٰئِهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞﴾، والشَّاهد قول الله عَلا: ﴿وَزَيَّنَهُ ﴾ أي الإيمان ﴿فِي قُلُوبِكُمْ ﴾؛ فأصبحَ قلبُ المؤمن الَّذي منَّ الله عليه بذوقِ هٰذه الحلاوة وشهودِ هٰذا الطَّعم والهناءة بهٰذه اللَّذة يجد هٰذه الزِّينة في قلبه، ويحسُّ أنَّ هٰذه الزِّينة الَّتي منَّ الله ﷺ عليه بها وأكرمه بأن جعله من أهلها هي الزِّينةُ الحقيقيَّة والجمال الحقيقي، فلا يغترُّ بالمظاهر الزَّائفة الَّتي تكون لأناس مُعوِّقًا وصارفًا عن تحقيق الإيمان وتتميمه وتكميله؛ بل لقد آل الأمر ببعض النَّاس إلى أن أصبحوا في البحث عن الزِّينة الموهومة يخالفون شرعَ الله ويعصُون رسولَه ١١٠ ويخالفون الفطرة السَّليمة الَّتي خلقهم الله عليها وهُم في توهُّمِهم الخاطئ يظنُّون أنَّهم بذلك يحقِّقون الزِّينَةَ والحِليةَ لأنفسهم وأنَّهم يكتَسبون بذلك حُسنًا وجمالًا، وهيهات ثمَّ هيهات أن يُكتَسب الجمال بعصيان الرَّحْمٰن، وأن تُنَالَ الجِليةُ بمخالفة الرَّسول الكريم \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_، وواقع هؤلاء أنَّهم يعيشون أوهامًا زائفةً وظنونًا فاسدةً وتحوُّلاتٍ في الفِطَر القويمة والعقول المستقيمة.

والعاقل يبني حِليَتَهُ وزِينَتَهُ في ضوء ما حُدَّ له في شرع الله المُطَهَّر وسُنَّة نبيه الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وفي الدُّعاء المأثور عن نبيِّنا \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ وهو في «السُّنن الكبرى» للنَسائي وغيره بسندٍ ثابتٍ من حديث عار بن ياسر وهو من جملة أدعية الصَّلاة، يقول \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_: «اللَّهُمَّ

زَيِّنَا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ (() فيسأل \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ ربَّه هذا السُّؤال العظيم والمطلب الجليل والمقصد النَّبيل؛ وهو التَّزيُّن بزينة الإيمان والتَّجمُّل بجهال التَّقوى ﴿وَلِهَا سُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾.

وهذا التَّزيُّن والتَّجمُّل بحِليةِ الإيهان وزينته يتطلَّب من العبد الموفَّق مجاهدةً للنَّفس واستعانةً بالله عَلَى كها قال \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_: «احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله عَلَى التَّحقُّق بحقائق الإيهان وشرائع يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بالله»(٢)؛ فيجاهد نفسَه على التَّحقُّق بحقائق الإيهان وشرائع الإسلام ساعيًا في تكميل نفسه بذلك وتتميم جماله الظَّاهر والباطن بتحقيق ذلك، وهو في كلِّ ذلك يطلب من الله مدَّه وعونَه.

وزينةُ الإيهان هي زينةٌ تتناول ظاهرَ العبد وباطنَه؛ فهي زينةٌ للقلب بحقائق الإيهان وأصول الدِّين، وأعظمُ ذلكم أصول الإيهان الَّتي يقومُ عليها دينُ الله وتقوم عليها هٰذه الزِّينة «أَنْ تُؤْمِنَ بالله ومَلاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ واليَوْمِ الآخِرِ وتقوم عليها هٰذه الزِّينة «أَنْ تُؤْمِنَ بالله ومَلاَئِكَتِهِ وكُتُبِهِ ورُسُلِهِ واليَوْمِ الآخِرِ وتُوَّمِنَ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ» (٣)؛ وهي أصول وأسسٌ يقوم عليها هٰذا الجهال العظيم والزِّينة العظيمة؛ زينة الإيهان، قال الله تعالى: ﴿ لَيْسَ الْبِرَ أَن تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ المَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْمَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَيْكِكَةِ وَالْمَوْمِنُ كُلُّ عَامَنَ اللهِ تعالى: ﴿ وَالْمَلْتِكِكَةِ وَالْمَوْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ السَّهُ وَالْمَوْمِ اللهِ عَالَى اللهُ تعالى: ﴿ وَالْمَلْتِهِكَةِ وَالْمَلْتِهِكَةِ وَالْمَوْمِ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ السَّهُ عَالَى الله تعالى: ﴿ عَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ عَامَنَ الْمَالِهِ وَمَلْتُهِ كَذِهِ وَالْمَعْمَ وَالْمُعْمَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْمَ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُومُ وَالْمَعْمَ وَالْمُعْمَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِهِ وَمَا لُولُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (٨)، من حديث عمر بن الخطَّاب وللسُّف .

رَبَّنَا وَإِلَيْنَكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ ﴿ الْمُثَوَّالِكُمْ ]، وقال الله تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللّهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلاً بَعِيدًا ﴿ آ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُل

فهذه أسسٌ يُبنَى عليها هذا الجمالُ العظيمُ وتقومُ عليها شجرةُ الإيمان الَّتي لا أَزْيَنَ منها وأحسنَ، فقيامُها على أصلٍ ثابتٍ، ومنه تتفرَّع الفروع الجميلةُ البَهيَّة الحسنة \_ فروع الإيمان \_ وهي أنواع الطَّاعات وصنوف القُرُبات الَّتي يتقرَّبُ بها المسلم لربِّه جلَّ وعلا، ثمَّ بعد ذلك تأتي الثمار الجميلة الحسنة البَهيَّة الَّتي يجنيها المؤمن ﴿ تُوْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذِنِ رَبِّهَا ﴾ [اللَّفِينَ : ٢٥]، فلا يزال المؤمن يجني من المؤمن ﴿ أَتُ عَينٍ وهناءة نفسٍ ، وسَعَةِ رزقٍ ، وذهاب همِّ ، وزوال غمِّ إلى عير ذلك من الثمار في هذه الحياة الدُّنيا، وثواب الآخرة خيرٌ وأبقى.

ثمَّ إنَّ تزيُّنَ الظَّاهر وتجمُّلَه بزينة الإيهان إنَّها يكون بلزوم فرائض الدِّين وواجبات الإسلام والشَّرائع الَّتي أُمر بها العبدُ وفي مقدِّمةِ ذلك مباني الإسلام الخمسة الَّتي قال عنها النَّبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام في حديث ابن عمر: "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خُسْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وإِقَامِ الصَّلاَةِ الإِسْلامُ عَلَى خُسْ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلهَ إِلّا اللهُ وأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسُولُهُ، وإِقَامِ الصَّلاَةِ وإِيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ "()، فإنَّ هذه الأعمال المباركة والطَّاعات العَظيمة هي في الحقيقَة زينةٌ للمسلم وجمالُ، إضافةً إلى كونها سبب فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه؛ فالصَّلاة نورٌ لصاحبها وبهاءٌ وحُسنٌ، وكذلكَ فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه؛ فالصَّلاة نورٌ لصاحبها وبهاءٌ وحُسنٌ، وكذلكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٨)، واللَّفظ له، ومسلم (١٦).

عموم الطّاعات لا يزال العَبد يزداد بها حسنًا وبهاءً، بخلاف المعرِض عن دين الله على الله على الله على الله على الوجه ووحشة في الوجه ووحشة في الصّدر، وكذلك النّكوص عن شرع الله على المارسة البدع المُحدَثات يسبّبُ ذلك كها قال عبدُ الله بن المبارك عنه: «صاحبُ البدعة على وجهه ظُلْمَةٌ؛ وإن ادّهن في اليوم ثلاثين مرّةً» أي أنّ وضع الدُّهون على البدن للتّجميل والتّحسين لا تُذهب ظلمة البدعة وظلمة المعصية لله على من الوجوه.

وكذلك من الجال العظيم عنايةُ المسلم بآداب الشَّريعة وأخلاقِ الإسلام؛ فإذا أكرم الله على عبده بالتَّحلي بالآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والمعاملات الرَّفيعة؛ فإنَّ كلَّ من يخالطه يحسُّ بهذا الجال ويلمس هذا الحُسن الَّذي يكسو من كان مُتحلِّيًا مُتَجَمِّلًا مُتَزَيِّنًا بأخلاق الإسلام الفاضلة، وقد أتى نبيُّنا عليه الصَّلاة والسَّلام - بالآداب الكاملة والأخلاق الرَّفيعة الفاضلة الَّتي تسمو بصاحبها في عالي الدَّرجات ورفيع الرُّتب، إضافةً إلى ما أعدَّه الله اللَّه الذوي الأخلاق الرَّفيعة من أجرٍ وثوابٍ، حتَّى إنَّ النَّبيَ اللهُ سُئِلَ عن أكثر ما يُدخِلُ النَّاس الجنَّة فقال: «تَقُوّى الله وحُسْنُ الخُلُقِ» (٢)، وقال - عليه الصَّلاة والسَّلام -: "إِنَّمَا بُعِثْتُ لأَكِمَّمَ صَالِحَ الأَخلاقِ» (٢)، وقال: "أقْرَبُكُمْ مِنِّي بَجُلِسًا يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا» (٤)، والأحاديث في هذا الباب عديدةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه اللَّالكائي في «اعتقاد أهل السُّنَّة» (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه التِّرمذي في «جامعه» (٢٠٠٤)، وابن ماجه في «سننه» (٢٤٦٤) من حديث أبي هريرة ﴿ لِمُنْتُكُ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في «المسند» (٨٩٥٢) من حديث أبي هريرة علين .

<sup>(</sup>٤) أخرجه التِّرمذي في «جامعه» (٢٠١٨)، من حديث جابر هِيْفُنْهُ، وأصله في «الصَّحيحين».

وأختم هذه النّصائح والتّوجيهات بها ابتدأتُ به أوّلًا وهو خامّةُ دعوى أهل الجنّة، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبّهُم اللهِ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْذِينَ النّعِيمِ ﴿ اللهِ وَعَوَيْهُمْ فِيهَا سَبْحَنْكَ ٱللّهُمْ وَتَحِيّنُهُمْ فِيهَا سَبْحَنْكَ ٱللّهُمْ وَتَحِيّنُهُمْ فِيهَا سَبْحَنْكَ ٱللّهُمْ وَتَحِيّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنُو ٱلْمَالَمُ فِي جَنّتِ ٱلْعَيمِ ﴿ اللهِ وَحَده فِيهَا سَلَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ ٱلْمُالَمُ سِبحانه أَن يوفق أخواتي المسلمات لحسن الانتفاع، التّوفيق لا شريك له، وأسألُه سبحانه أن يوفق أخواتي المسلمات لحسن الانتفاع، وأن يهدينا أجمعين صراطَه المستقيم صراط الّذين أَنْعَمَ الله عليهم من النّبيّن والصَّدِيقين والشّهداء والصَّالحين وحَسُنَ أولئك رفيقًا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى اللهُ على نبيّنا مُحمَّدٍ وعلى آله وصحبه الوكيل، والحمد لله ربّ العالمين، وصلّى اللهُ على نبيّنا مُحمَّدٍ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.



### فهرس المواضيع

| ٥                                                         | * مقدِّمة                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| V                                                         | * أصول عظيمة                                             |
| ١٤                                                        | * هدايات القرآن للمرأة المسلمة                           |
| ١٩                                                        | * فتنة النِّساء وضرر الاختلاط                            |
|                                                           | * عبرة عظيمة من قصّة صحابيّة كريمة                       |
| ۲۸                                                        | * قصَّة امرأة من أهل الجنَّة                             |
| ٣٤                                                        | * قرار المرأة وقارها                                     |
| مَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿ ٤٠ | * تأمُّلات في قوله تعالى: ﴿ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغَثُ |
| ٤٦                                                        | * نصِيحَة وَ تَهْنِئَة                                   |
| ٥١                                                        | * نعمة اللِّباس والفتنة فيه                              |
| ٥٨                                                        | <ul><li>* زينة الإيمان</li></ul>                         |

